



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## السيرة النبوية

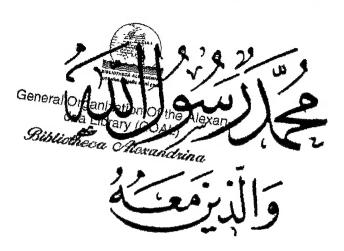

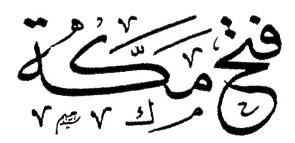

عباد كميد دخوده النقار



## بسم الله الرحمن الرحيم

« وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ، .

( قرآن کریم )

خوج مالك بن عباد \_ وهو رجل من بنى الحضرمى \_ تاجرا ، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذو ماله ، فأصبح بين بنى بكر وخزاعة ثأر . فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه . فعدت خزاعة قبيل الإسلام على أشراف من بنى بكر فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم . فبينا بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به ، فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله \_ عليه \_ وبين قريش كان فيما شرطوا لرسول الله عليه : أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله \_ عليه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليدخل فيه : فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدها فليدخل فيه : فدخلت بنو بكر في عقد قريش ، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله \_ عليه عقد قريش وعهدها فليدخل

ونامت العداوة التي كانت ناشبة بين قريش والمسلمين ، فرأت بنو بكر أن تستعين بقريش للثار من خزاعة : فمشى بعض أشراف بنى بكر إلى سادات قريش يسألونهم أن يمدوهم بالرجال والسلاح على خزاعة ، فأمدوهم برجال خرجوا معهم مستخفين ، فيهم صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى وعكرمة بن أبى جهل وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو وظنوا أنهم لم يُعرفوا . وكانت خزاعة على الوتير \_ ماء قريب من مكة \_ وكانوا آمنين لا يخشون غدرا ، وإذا بنوفل بن معاوية قائد بنى بكر يتقدم إليهم متسترا بالليل ومعه القرشيون متنكرين متنقبين ، فبيتوا خزاعة ليلا وهم غافلون فقتلوا منهم

رجالا ، وارتفعت الأصوات فخف الخزاعيون إلى سيوفهم وهم في ذهول ، واقتتل الفريقان فقتل من خزاعة عشرون وتقهقر الخزاعيون إلى الحرم ، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر :

ـــ يا نوفل إنا دخلنا الحرم ، إلهك إلهك .

كان الحقد يملأ صدر نوفل ، فقائد بنى بكر يرى أعداءه فى متناول السيوف ، إنها فرصة لا تعوض ليثأر من خزاعة ، فقال دون تفكير :

ـــ لا إله لى اليوم ، يا بنى بكر أصيبوا ثأركم فلعمرى إنكم لتسرقون فى الحرم ، أفلا تصيبون ثأركم فيه ؟!

واستمر القتال حتى لجأت خزاعة إلى دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع ، فلما التقط تميم بن أسد أنفاسه وسكن روعه راح يتذكر ما كان ، إنه خرج مع رجل من قومه يقال له منبه وكان منبه رجلا معوزا ، فلما جن الليل باتا بالوتير ، فإذا ببنى بكر ومن تطوع للقتال معهم من قريش ينقضون عليهم ويضعون فيهم السيوف ، فقال له منبه :

\_ ياتميم انج بنفسك ، فأما أنا فوالله إنى لميت قتلونى أو تركونى ، لقد انبت فؤادى .

إن تميما ليرى نفسه وقد أطلق ساقيه للريح وقد ترك صديقه ليقع أسيرا في أيدى الأعداء ، وإنه ليحس عرق الخجل يتصبب منه ، وأراد أن يفر من تأنيب ضميره الذى كان يخزه وخزا أليما فراح يعتذر من فراره عن منبه : لما رأيت بنسى نفائسة أقبل لموا يغشون كل وتيرة وحجاب (١) صخرا ورزنا لا عريب سواهم يزجون كل مقلص خناب (٢)

<sup>(</sup>١) الحجاب : ما اطمأن من الأرض وخفى .

<sup>(</sup>٢) لا عريب : لا أحد . الخناب : الفرس الواسع المنخرين .

وذكرت ذحلا<sup>(١)</sup>عندنا متقادما وخشيت ريح الموت من تلقائهم وعرفت أن من يثقفوه<sup>(٢)</sup>يتركوا قومت رجلا لا أخاف عثارهما ونجوت لا ينجو نجائي أحقب<sup>(٣)</sup> تلحى ولو شهدت لكان نكيرها القوم أعلم ما تركت منبها عنطيب نفسي فاسألي أصحابي

فيما مضى من سالف الأحقاب ورهبت وقمع مهند قضاب وطرحت بالمتين العراء ثيابي لحما لمجرية وشلو غيراب عِلج أقب مشمّر الأقراب بـولا يبـلّـ<sup>،</sup>مشافـر القَبقــاب<sup>(٤)</sup>

وسكتت السيوف وانطلق الشعر يروى في مبالغة ما كان بين كنانــة وخزاعة ، فراح شعراء كنانة يقولون إنهم حبسوا خزاعة في دار الذليـل وألجئوهم إلى دار العبد رافع بعد أن شفوا نفوسهم . وجعل شعراء خزاعة يذكرون تلك الأيام التي كانت بينهم وبين كنانة وكيف أنهم لم يدعوا لهم سيدا يجمعهم في المجالس . وبينا الفريقان يتراشقان بالأشعار خرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبا من خزاعة وانطلق إلى المدينة ليخبر رسول الله ـــ مَالِلَةٍ \_ بأن بني بكر وقريش قد تظاهروا على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ، ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله عَلِيْظَةٍ ـــ مما استحلوا من خزاعة.

وذاع في مكة أن صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العزى وعكرمة بن أبي

<sup>(</sup>١) الذحل: طلب الثأر.

<sup>(</sup>٢) يثقفوه : يجدوه . المجرية : اللبؤة .

<sup>(</sup>٣) أحقب : حماره الوحش . العلج : الحمار . الأقب : الضامر البطن .

<sup>(</sup>٤) القيقاب: من أسماء الفرج.

جهل وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو قد اشتركوا مع بنى بكر في الغدر بخزاعة ، فخشيت قريش أن يبلغ ذلك رسول الله \_ عَيْنِكُ \_ فمظاهرتهم لبنى بكر نقض صريح للعهد الذي كان بينهم وبين رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه ، وقد يهيج ذلك الحدث المسلمين ويحركهم للمسير إلى مكة ، فندموا على ما فعلوا وجاء الحارث بن هشام إلى أبي سفيان وأخبره بما فعل سادات قريش فقال :

- هذا أمر لم أشهده و لم أغب عنه وإنه لشر . والله ليغزونًا محمد ، ولقد حدثتنى هند بنت عتبة أنها رأت رؤيا كرهتها ، رأت دما أقبل من الحجون يسيل حتى وقف بالخندمة .

فكره القوم ذلك وقالوا لأبي سفيان :

ــ ما لها سواك ، أخرج إلى محمد فكلمه في تجديد العهد وزيادة المدة .

فخرج أبو سفيان ومولى له على راحلتين . فأسرع السير وهو يحسب أنه أول من خرج من مكة إلى رسول الله \_ عليه ، وما دار بخلده أن عمرو بن سالم والذين معه من خزاعة قد خرحوا قبله ، وأن رسول الله \_ عليه كان صبيحة الوقعة التي جرت بين بني بكر وقريش وبين خزاعة في بيت عائشة فقال لها :

\_\_ حدث في خزاعة حدث .

فقالت في دهش:

\_\_ يا رسول الله أترى قريشا يجترئون على نقض العهد الذي بينك وبينهم ؟ \_\_ ينقضون العهد لأمريريده الله .

\_ خير ؟

\_\_\_ خير .

وأنه عليه السلام بات عند ميمونة ليلة بعد ذلك فقام ليتوضأ للصلاة ، فسمعته يقول:

\_ لبيك لبيك لبيك ! نصرت نصرت نصرت

فانطلقت إليه عليه السلام وقالت:

\_\_ كأنك تكلم إنسانا ، هل كان معك أحد ؟

\_ هذا راجز بني كعب يزعم أن قريشا أعانت عليهم بكر بن وائل.

فأقاموا ثلاثا ثم صلى رسول الله \_ عَيْقَ \_ الصبح ، وقدم عمرو بن سالم وركب بني خزاعة على المدينة ، فوقف عمرو ورسول الله – عَلَيْتُهُ – جالس في المسجد بين ظهر اني الناس فقال:

بنـــــور الإيمان . إن رسول الله ـــ صلى الله عليـــه وسلم ــــ

يـــا رب إنى نـــاشد محمــــدا حِلـف أبينـا وأبيــه الأتلــدا(١) قد كنتم ولدا وكنا والدا ثُمَّت أسلمنا فلم ننزع يدا فانصر هداك الله نصرا أعتمدا وادع عباد الله يأتموا ممددا فيهم رسول الله قـــــد تجردا إن سم تحسَّفاً وجهــه تربَّــدا إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لى فى كداء رُصَّدا وزعموا أن لست أدعو أحدا وهمم أذل وأقسل عسددا هــم بيتونــا بالــوتير هُجَّــدا وقتلونـــا رُكُّعـــا وسجـــدا وبلغ صوت الراجز دور النبى فأعارته عائشة سمعها وقد أشرق وجهها

فی فیلق<sup>(۲)</sup>کالبحریجری مزیداً

<sup>(</sup>١) الاتلد: العريق النسب.

<sup>(</sup>٢)الفيلق: الجيش.

حدثها قبل أن يصل وفد خزاعة بأن قريشا قد فجرت في عهدها ، وها هو ذا شاعرهم يفزع إلى رسول الله \_ عليه سينتصر \_ وظلت عائشة تصغى وهي ساكنة وقد أطبقت شفتها وإن كانت كل خلجة من خلجات نفسها تشهد أن محمدا رسول الله حقا ، وراحت ميمونة تلقى السمع إلى عمرو بن سالم وقد ترقرقت في عينها الدموع ، إن رسول الله \_ عليه \_ قال لها : « هذا راجز بني كعب يزعم أن قريشا أعانت عليهم بكر بن وائل » ، وها هو ذا شاعر بني خزاعة ينشد في مسجد الرسول شعرا يناشد فيه رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ الحلف الذي بينهما ويستنصره . فلما انتهى عمرو بن سالم من شعره ساد المسجد سكون ، وأرهفت الآذان وتعلقت عمرو بن سالم من شعره ساد المسجد سكون ، وأرهفت الآذان وتعلقت الأعين بشفتي رسول الله عليه السلام فإذا به يقول في صوت جهوري :

\_ نصرت يا عمرو بن سالم .

ودمعت عينا رسول الله ـــ عَيْلِيُّهُ ، وقام وهو يجر رداءه ويقول :

ـــ لا ينصرنى الله إن لم أنصر بنى كعب مما أنصر به نفسى .

وأشرقت وجوه بني خزاعة بالفرح ، وزاد سرورهم لما قال عليه السلام :

ـــ خزاعة منى وأنا من خزاعة .

ثم عرض له عليه السلام سحاب فقال:

\_ إن هذا السحاب ليستهل بنصر بني كعب .

و لم يطل مكتُ وفدبني خزاعة في المدينة ، فلما عزموا على الرحيل قال لهم عليه السلام :

ــــ ارجعوا وتفرقوا في الأودية .

ليخفى عليه السلام بحيثهم له . فرجعوا وتفرقوا فذهبت فرقة إلى الساحل ليخفى عليه السلام بحيثهم له . فرجعوا وتفرقوا فذهبت الطريق . وفرقة فيهم بديل بن ورقاء لزمت الطريق .

وراح أبو سفيان وغلامه يطويان الأرض التي تفصل بين مكة والمدينة

و ياطالما قطع أبو سفيان ذلك الطريق . إنه طواه تاجرا وغازيا ، وكان فى كل مرة يفكر فى ربح تجارته أو فى الغنائم التى سيغنمها من حرب المسلمين وما كان القلق يساوره . أما فى هذه المرة فإنه يستشعر مرارة ، فهو فى طريقه إلى سفارة ذليلة سواء أنجح فيها أم أخفق . إنه ذاهب إلى عدوه اللدود يلتمس منه شد العقد والزيادة فى المدة بعد أن كانت أضعف أمانيه أن يعود ذات يوم إلى مكة وهو يسوق محمدا وأصحابه فى الأسرى .

كان يريد أن يكتم أنفاس الإسلام المترددة في المدينة . وقد أنفق الأموال وهو الرجل الشحيح في سبيل القضاء على من ينافسه في زعامة قريش . وقد حالف اليهود ليجتث الخطر الذي كان يتفاقم شأنه على طريق تجارة الشام ، ولكن كل محاولاته قد باءت بالإخفاق كأن هناك قوة في السماء ترعى هؤلاء المسلمين كما يزعم محمد .

كان الحسد ينهش فؤاده لما زعم محمد أنه رسول رب العالمين وصدقه الناس ، وزاد في حنقه أن محمدا لم يكتف بقريش والأوس والخزرج بل راح يطالب بدولة عالمية يسود فيها الإسلام . إنه بشر أصحابه بملك فارس والروم و لم يكتف بذلك القول بل أرسل الجيوش لتناوئ هرقل على حدود الشام . وأطرق أبو سفيان فلم يستطع أن يسخر في وحدته بما كان يسخر منه وهو في نادى قومه عند الحرم . وطاقت بذهنه ذكريات . إنه يرى نفسه وقد خرج وأمية بن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام . فكلما نزلوا منزلا أخذ أمية سفراً له يقرؤه عليهم . وإنه ليرى في وضوح ليلة أن نزلوا قرية من قرى النصارى فجاءوا أمية وأكرموه وأهدوا له وذهب معهم إلى بيوتهم . وإنه ليراه وقد آب في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما . ومس أذني أبي سفيان صوت أمية بن أبي الصلت كأنما كان آتيا من وراءه حجب السنين :

ـــ هل لك يا أبا سفيان في عالم من علماء النصاري إليه يتناهى علم الكتاب تسأله ؟

ورأى أبو سفيان في مرآة نفسه أمية بن أبى الصلت يذهب وشيخا من النصاري يتخلف ثم يقول له :

\_ ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ ؟

\_ لست على دينه .

\_ وإن ، فإنك تسمع منه عجبا وتراه .. أثقفي أنت ؟

ـــ لا ولكن قرشي .

\_ فما يمنعك من الشيخ ؟ والله ليحبكم ويوصى بكم .

ورأى أبو سفيان بعين الخيال أمية بن أبى الصلت وهو يعود بعد هدأة الليل فيطرح ثوبيه ثم ينجدل على فراشه فما نام ولا قام حتى أصبح كثيبا حزينا ما يكلمهم ولا يكلمونه ، ورن في أعماق نفسه صوت أمية :

\_ ألا نرحل ؟

ـــ وهل بك من رحيل ؟

ـــ نعم .

ودار في ضميره ذلك الحوار الذي دار بينهما قبل أن يبعث ابن عبد الله :

\_ ألا تحدث يا أبا سفيان ؟

\_\_ وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيت مثل الذى رجعت به من عند صاحبك .

\_ أما إن ذلك لشيء لست فيه ، إنما ذلك لشيء وجلت منه من منقلبي .

- ـــ وهل لك من منقلب ؟
- ـــ أى والله لأموتن ثم لأحيين .
  - ــ هل أنت قابل أمانتي ؟
    - \_ على ماذا ؟
- \_ على أنك لا تبعث ولا تحاسب .
- إن أمية ضحك في ذلك اليوم وقال:
- ـــ بلى والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم لنحاسبن ، وليدخلن فريق الجنة وفريق النار .

سمع أبو سفيان ذلك القول في تلك الأيام فقال لصاحبه في هدوء : « ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك ؟ » . قالها في سخرية هازئة بفكرة البعث بعد الموت . إلا أنه وهو في طريقه إلى المدينة تقاصرت نفسه لما رن في جوفه حديث أمية ابن أبي الصلت : فقرآن محمد ما انفك يردد الدار الآخرة والثواب والمحقاب والجنة والنار حتى كاد إيمانه يتزعزع بالطبع المحيى والدهر المفنى ، وطافت به موجة من رهبة لما مد عينيه إلى السماء ، ثم سرعان ما عاد إلى الإصغاء إلى ما دار بينه وبين أمية في تلك الرحلة :

- ـــ هيا يا صخر .
  - ـــ ما تشاء .
- \_ حدثني عن عتبة بن ربيعة أيجتنب المظالم والمحارم؟ .
  - ـــ أى والله .
  - ــ ويصل الرحم ويأمر بصلتها ؟
    - ـــ أى والله .
  - ــ وكريم الطرفين وسط في العشيرة ؟

ــ نعم .

ــ فهل تعلم قرشيا أشرف منه ؟

ـــ أمحوج هو ؟

ــ لا بل هو ذو مال كثير .

ـــ وكم أتى عليه من السن ؟

ــزاد على المائة.

ـــ فالشرف والسن والمال أزرين به .

ـــ و لم ذاك يزرى به ؟ لا والله بل يزيده خيرا .

ـــ هو ذاك .

كان ذلك الحديث فى تلك الليلة أشبه بالألغار ، وأما وأبو سفيان ومولاه يغذان (١) السير إلى المدينة فقد كان الأمر واضحا وضوح النهار . إنه يرى صورة محمد بن عبد الله تملأ الأفق وتسد عليه المنافذ ، فأينا يولى وجهه يراه . وإن صوت أمية بن أبى الصلت يرن فى الفضاء حتى ليعلو على كل صوت : هو رجل من العرب .. هو من إخوانكم من قريش .. رجل شاب حين دخل إلى الكهولة . بُدُوَّ أمره يجتنب المظالم والمحارم ويصل الرحم ويأمر بصلتها ، وهو محوج كريم الطرفين متوسط فى العشيرة ، أكثر جنده من الملائكة .

وامتلات جوانح أبى سفيان رهبة وربا خوفه (٢) لما رن فى أغوار نفِسه صوت ضميره يرتل : « وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن

<sup>(</sup>١) يغذان : يسرعان .

<sup>(</sup>٢) ربا خوفه : زاد .

غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابرالكافرين . ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون . إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم . إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فإن الله شديد العقاب »(١).

وسرت فى بدن أبى سفيان قشعريرة ، وراح يقلب وجهه فى الكون العريض فاستشعر لأول مرة حقارة شأنه . وانثالت على رأسه ذكريات القتال الذى دار بينهم وبين محمد وصحبه : كانت كل الظروف المادية تؤكد سحق المسلمين ولكن النتائج كلها كانت على عكس كل تقدير . تقوضت القوى المتفوقة فى العدد والعتاد أمام قوة خفية ، إنها نصر الله ، إنها مدد الله من ملائكته ، جنود محمد الذين حدثه عنهم أمية بن أبى الصلت يوم أن كانوا عائدين من الشام إلى مكة قبل أن يعود إليهم محمد بن عبد الله من غار حراء يزعم أنه رسول رب العالمين .

وهمس فى وجدان أبى سفيان هامس : « لماذا لا تذهب إلى المدينة لتعلن على الملاً إسلامك كما فعل عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وسادات قريش من قبلهما ؟! . فانتفض فوق راحلته انتفاضة قوية كأنما يطرد ذلك الخاطر

<sup>(</sup>١) الأنفال ٧ ــ ١٣

الذى انسل إلى نفسه فى غفلة منه ، وقال فى صوت غاضب كأنما يؤنب نفسه :

ــ أو يذهب شرفي ؟!

كان أبو سفيان يعلم أن محمدا \_ عَلِيْكُ \_ صدوق لا يكذب قد جاء أمرا لا يبقى معه شرف . فقاتله حمية كراهة أن يذهب شرفه .

وألح عليه ما دار من حديث بينه وبين أمية بن أبي الصلت بعد أن بعث الله محمدا عليه السلام:

- ــ يا أمية ، قد خرج النبي الذي كنت تنعته .
  - \_ أما إنه حق فاتبعه .
  - \_ ما يمنعك من اتباعه ؟
- \_ ما يمنعني إلا الاستحياء من نساء ثقيف ، إنى كنت أحدثهن أني هو ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف .

وأطرق أبو سفيان وقد زوى ما بين حاجبيه وقطب جبينه ، فصوت أمية الآتى من بحر الذكريات كان كخنجر يطعن كل آماله فى سفارته إلى المدينة : «كأنى بك يا أبا سفيان قد خالفته ثم قد ربطت كا يربط الجدى حتى يأتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد ».

ولم يستطع أبو سفيان أن يلوى شفته السفلى استهزاء با قوال أمية بن أبى الصلت التي ظلت حية في ضميره طوال تلك السنين ، فراح يحث راحلته على الإسراع ليفر من أشباح الماضى التي تحاول أن تمحو إشراقة الأمل في المستقبل المجهول .

راح أبو سفيان ومولاه يغذان السير . إنه يريد أن يصل إلى المدينة قبل أن تتصل خزاعة برسول الله \_ عَيْنِهِ \_ وأن تخبره عليه السلام بأن قريشا قد نقضت ماكان بينها وبينه من عهد . وكان أبو سفيان يطمع في أن يشد العقد ويزيد في المدة فقد أقرت قريش بعجزها عن وقف رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ إذا ما أراد أن يفتح مكة ، فلم يبق في جعبتها إلا السلم أو الاستسلام .

ورجع أولئك الركب من خزاعة ، فلما كانوا بعسفان لقوا أبا سفيان ومولى له كلا على راحلة فقال لهم :

\_ هل ذهبتهم إلى المدينة ؟

· 7 —

وقال بديل بن ورقاء:

\_\_ إنما كنا في الساحل نصلح بين الناس في قتل.

\_ أما أتيت محمدا .

\_ نعم: ما أتيت محمدا.

وصبر أبو سفيان وانتابه قلق ، حتى إذا ما انطلق بديل والذين معه إلى مكة قال أبو سفيان لمولاه :

\_ لئن كان جاء إلى المدينة لقد علف بها النوى .

فجاء منزلهم ففتت أبعار أباعرهم فوجد فيها النوى ، قال أبو سفيان في

غيظ:

\_ أحلف بالله لقد جاء القوم محمدا .

وكان رسول الله ـــ عَلِيلَةً ـــ في المسجد ومن حوله المهاجرون والأنصار يلقون إليه أسماعهم . فقال عليه السلام :

. ــ كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة وهو راجع بسخطه .

وانطلق أبو سفيان وهو يطوى الصحراء شاردا وقد اشتد وجيب (١) قلبه . إنه كان يقطع هذه الفيافي شامخا بأنفه يتيه بشرفه فهو شيخ بني أمية بل وسيد قريش . فكانت إيماءته أمرا وكلمته قانونا . أما اليوم فهو ذاهب إلى مسجد عدوه يلتمس منه أن يشد العقد الذي كان غائبا عنه ويزيد في مدته ، إنه يستشعر بالذل يملأ جوانحه ولكنه يحاول أن يقهر عواطفه المتمردة ، فليس لمكة من نجاة إلا أن تنجح سفارته وأن يقبل ابن أبي كبشة تجديد العقد وزيادة المدة .

ولاحت لأبى سفيان أرباض المدينة فانبهرت أنفساسه وراح يصر على أسنانه ، فقد غاظه أن ليس له من الأمر شيء وأن مفتاح الموقف لم يعد في يده . بل في يد نبى الإسلام إن شاء جدد العقد وأن شاء قطعه .

وتذكر ابنته أم حبيبة . إنها هناك فى دور النبى وصارت أما للمؤمنين . فإن كانت قد تركت دين الآباء و دخلت فيما يدعو إليه ابن عبد الله فإنها لن تتخلى عنه ولن تجحد أبوته ولن يرضيها أن يعود أبوها إلى قريش وفى ركابه الخزى والحذلان . فتألقت فى نفسه بارقة أمل فعزم على أن يجيء أم حبيبة وأن يوسطها بينه وبين زوجها وأن تضم صوتها إلى أصوات قومها فى شد العقد و زيادة المدة .

وانساب أبو سفيان ومولاه في المدينة فلم يهرع أحد لاستقباله و لم يلتفت أحد لدخوله . فاستشعر قهرا فقد كان أشراف الأوس والخزرج يأتون إليه مهطعين (١) والبشر يعلو الوجوه قبل أن يغزو محمد أفئدة القوم بسحره المبين . فتحرك سخطه وراودته فكرة أن يلوى أعنة راحلته وأن يرجع إلى مكة لولا بصيص من رجاء لمع في ظلمات يأسه ، فاندفع إلى مسجد الرسول ليواجه واقعه كيفما يكون .

ووقف على باب المسجد ومد عينيه فألفى محمدا \_ عَلَيْكُ \_ ف أصحابه فخفق قلبه رهبة ، و لم يطل وقوفه فسرعان ما اتجه إلى دور النبى و دخل على ابنته أم حبيبة وقد افتر ثغره عن ابتسامة قلقة فلم يبد على ابننه أنها فرحت بمقدمة ، فحسب أن المفاجأة قد أذهلتها . وأراد أن يجلس على فراش النبى \_ عَلَيْتُ \_ فطوته عنه ، فأحس كأن خنجرا مسموما صرب إلى قلبه فقال فى صوت فيه انين وإن حاول أن يبدو هادئا :

ــ يا بنية ، ما أدرى أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنى ؟

ـــ بل هو فراش النبى ـــ عَلَيْكُ ـــ وأنت مشرك نجس .

فدار به المكان ولو طاوع إحساساته للطمها لطمة تنفس عن غصبه ، ولكنه كبح جماح نفسه وقال :

\_ والله لقد أصابك بعدى شر .

فقالت في ثقة:

ـــ بل هدانى الله تعالى للإسلام وأنت تعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر . واعجبا منك يا أبت وأنت سيد قريش وكبيرها !

\_ أنا أترك ما كان يعبد آبائي وأتبع دين محمد!

<sup>(</sup>١) مهطعين خاضعين أذلاء .

وخرج وهو حانق ، وزاد فى حنقه أنه كان يعرف فى أعماق ذاته أنه يعبد نفسه . إنه لا يريد أن يتبع دين محمد حتى لا يقر لابن عبد الله بالزعامة ، وقد عاش طوال حياته يحلم بزعامة قريش ، وذهب إلى المسجد حتى أتى النبى — وهو يجاهد ليبدو هاشا باشا . وفر عينيه فى الحاضرين فإذا بمحمد عليه السلام ومن حوله المهاجرون والأنصار . ومد بصره إلى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن عفان وسرعان ما غض الطرف . وحيا القوم بتحية الجاهلية فردوا عليه بتحية الإسلام .

والتفت إلى رسول الله ـــ عَيْطُهُ ـــ وقال :

ــ إنى كنت غائبا في صلح الحديبية فامدد العهد وزدنا في المدة .

فقال رسول الله نه عليه نا

\_ لذلك جئت يا أبا سفيان ؟

\_\_ نعم ،

\_ هل فيكم من حديث ؟.

ـــ معاذا الله نحن على عهدنا وصلحنا لا نغير ولا نبدل .

وصوبت أعين القوم إلى أبى سفيان . إنه يحاول أن ينكر ما كان بين بنى بكر وبين خزاعة ومعاونة قريش بنى بكر على خزاعة حلفاء رسول الله عليه السلام . إنه لا يريد أن يعترف بأن قريشا قد نقضت العهد ومزقت صلح الحديبية . فلو اعترف لأعطى المسلمين الحق المشروع فى غزو مكة . وهو ما تجشم السفر وقبل هذه السفارة المذلة إلا ليمنع سير المسلمين إلى أم القرى ليبقى له السلطان . وأرهف السمع ليلتقط ما يقول ابن عبد الله فقال الرسول سمالية :

ـــ فنحن على مدتنا وصلحنا .

فأعاد أبو سفيان القول:

ــ امدد العهد وزدنا في المدة .

فلم يرد عليه شيئا . فقام أبو سفيان مطرقا يجر أذيال الخيبة ، وخرج من مسجد النبى عليه السلام لا يكاد يرى شيئا فقد أعماه سخطه ، حتى إذا ما خلا بنفسه راح يقاوم يأسه فهداه تفكيره إلى أن ينطلق إلى أبى بكر يلتمس منه أن يكلم له رسول الله \_ عليله لله حرسول الله \_ عليله قال :

... يا أبا بكر جدد العقد وزدنا في المدة .

\_ جوارى فى جوار رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وحاول أبو سفيان أن يثنى أبا بكر عن قراره وأن يزين له أن يكلم له رسول الله عليه السلام . ولكن أبا بكر أبى أن يكلم رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فى أمر صمت عنه . فقام أبو سفيان و خرج يجر رجليه وهو يحس كأنما يحمل على ظهره أثقال الأرض .

واستشعر أبو سفيان كائما قطعت له أثواب الذل . فراحت تراوده فكرة أن يقفل راجعا إلى مكة . ولكنه أبى أن يعود بالإخفاق فعزم فى إصرار على أن يأتى أصحاب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وأن يلتمس منهم أن يكلموا له النبى عليه السلام لعل قلب أحدهم يلين لشيخ بنى أمية ، فانطلق إلى عمر بن الخطاب ليتجرع كأس المهانة حتى الثالة (١) .

وفی صوت خافت لون بالأسی كلم عمر . وفی صوت حازم قوی قال عمر :

\_ أنا أشفع لكم إلى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فوالله لو لم أجد إلا الذر

<sup>(</sup>١) الثمالة: بقية الكأس.

لجاهدتكم به .

\_ إن بيننا و بينكم حلفا .

\_ ما كان من حلفنا جديدا أخلقه الله . وما كان مقطوعا فلا وصله الله . فرمي أبو سفيان عمر بن الخطاب بنظرة قاسية ثم قال :

\_ جزیت من ذی رحم شرا .

وراح أبو سفيان يدور في طرقات يثرب وهو حاقد على نفسه تتردد أنفاسه في أذنيه كأنما كانت ناعية تنعى كرامته ، حتى إذا ما بلغ دار عثمان بن عفان انسل إليها مسرعا خشية أن تقع عليه أعين الشامتين الداخلين إلى المسجد والخارجين منه ، حتى إذا ما أتى عثمان قال له :

\_\_ إنه ليس في القوم أقرب بي رحما منك ، فزد في المدة وجدد العقد فإن صاحبك لا يرده عليك أبدا .

فقال عثمان معتذرا:

\_ جوارى فى جوار رسول الله عَلَيْكُم .

وسأل أبو سفيان وألحف وتوسل وتودد ولكن عثمان أبى أن يكلم رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه و فقام أبو سفيان من عنده وقد تفصد العرق من جبينه حتى ملأ عينيه وسال على لحيته ، وخرج يصرف (١) أنيابه وراح يمسح وجهه لا يكاد يفرق بين عرقه ودموعه .

ووقف على باب دار عثمان يلتقط أنفاسه ، حتى إذا ما سكن روعه بعض الشيء رأى أن يقطع الطريق إلى دار على بن أبى طالب ، فإن كان زوج أم كلثوم بنت محمد قد رده خائبا فلعل زوج فاطمة تتحرك فيه فروسيته فيكلم

<sup>(</sup>١) الصريف : صوت الأنياب .

له ابن عمه وحبيبه في تجديد العقد وزيادة المدة .

ودخل على على بن أبى طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديها فقال :

\_ يا على ، إنك أمس القوم بى رحما ، وإنى قد جئت فى حاجة فلا أرجعن كا جئت خائبا ، اشفع لى إلى محمد .

\_ ويحك يا أبا سفيان ! لقد عزم رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على أمر ما نستطيع أن نكلمه .

فالتفت إلى فاطمة فقال:

\_ يا ابنة محمد . هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ .

\_ والله ما يبلغ ببنتي ذلك أن يجير بين الناس ، وما يجير أحد على رسول الله .

وتذكر أبو سفيان أن أختها زينب قد أجارت زوجها العاص بن الربيع فطمع في أن تجيره ، فقال لها : '

- \_ أجيري بين الناس .
- \_ قد أجارت أختك زوجها وأجاز ذلك محمد .
  - ـــ إنما ذاك إلى رسول الله .

وفهم أبو سفيان أنها لا تريد أن تجير في الناس حتى لا تغضب أباها ، فإذا بحسين يدخل عليهم ، فالتفت أبو سفيان إلى الحسن والحسنين فقال :

- ــ فأمرى صبيان ليس مثلهما يجير .
- ... إنما هما صبيان ليس مثلهما يجير .

وابتعد على عن المكان وهو واثق أن أحدا لايستطيع أن يكلم رسول الله \_ على الله عليه السلام قبل قدوم شيخ بنى أمية : على المر أبى سفيان ، فقد قال عليه السلام قبل قدوم شيخ بنى أمية : « كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد فى المدة ولا بد أن يرجع بسخطه » . وقد جاء أبو سفيان ليشد العقد ويزيد فى المدة ولا بد أن يرجع بسخطه كما تنبأ رسول الله \_ عرائيل .

وراح أبو سفيان يتلفت بأعين زائغة فقد طال مكثه بالمدينة دون أن يصل إلى شيء ، طرق جميع الأبواب فأغلقت في وجهه ، توسل دون حدوى . طلب من ابنة محمد أن تجيره فأبت وضنت بالحسن والحسين ، ولو أن عليا قد أبي أن يكلم له رسول الله عليه السلام فهو آخر أمل . فقال لفاطمة الزهراء :

\_ فكلمي عليا

\_ فكلمه أنت .

فرحف إلى حيث كان على بن أبى طالب كما يزحف الحيوان الذي سددت اليه سهام القوم فتركته كالقنفذ فقال في انكسار:

ــ يا أبا الحسن اشفع لي إلى محمد وأجرني .

\_ يا أبا سفيان إنه ليس أحد من أصحاب رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ يفتات على رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ يفتات على رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ بجوار .

وأحس أبو سفيان أنه يريد أن ينقض وأن الأرض قد مادت تحت قدميه . إنه أتى أشراف قريش والأنصار وكل يقول : جوارى فى جوار رسول الله \_\_ عليه في صوت أقرب للنحيب :

\_ يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد أفسدت على فانصحني .

ـــ والله لا أعلم لك شيئا يغنى عنك ، ولكنك سيد بنى كنانة فقم وأجر بين الناس ثم الحق بأرضك .

ـــ أوترى ذلك مغنيا عنى شيئا ؟

\_ والله ما أظنه ولكن لا أجد لك غير ذلك .

فدخل أبو سفيان في المسجد فقام فقال:

\_ أيها الناس إنى أجرت بين الناس .

ثم جاء إلى النبي \_ عَلَيْكُم \_ فقال :

\_ يا محمد إنى أجرت بين الناس ، لا والله ما أظن أحدا يخفرنى ويرد جوارى .

فقال رسول الله ــ عَلَيْتُهُ:

\_ أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة .

ثم ركب أبو سفيان بعيره لينقلب إلى أهله مدحورا . وإن كان غروره يزين له أن أحدا لن يخفره ويرد جواره .

وكانت قريش ترصد مقدمه في قلق فقد طالت غيبته ، واتهمته قريش أنه صبأ واتبع محمدا سرا وكتم إسلامه ، فلما طوى الأرض التي تفصل بين المدينة ومكة دخل داره بالليل فاستقبلته زوجه هند بنت عتبة وهي متلهفة على سماع أخباره وهو في شوق إليها . فلما دنا منها وجلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له :

\_\_إن كنت مع طول الإقامة جئتهم بنجح فأنت الرجل . فراح يقص عليها ما كان بينه وبين محمد وأصحابه ، فضربت برجلها في صدره وقالت :

ــ قبحت رسول قوم ، فما جئت بخير .

فلما أصبح أبو سفيان حلق رأسه عند أساف ونائلة وذبح عندهما البدن(١)

<sup>(</sup>١) البدن جمع مفرده بدنة وهي الواحدة من الإبل والبقر كالأضحية تهدى إلى مكة .

ومسح رءوسهما بالدم ليدفع عنه التهمة ، فلما رأته قريش قالوا :

ــ ما وراءك ؟ هل جئت بكتاب من محمد أو عهد ؟

وساد الوجوم . ثم قال أبو سفيان ليفر من ذلك الصمت القاتل :

- جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد على شيئا ، ثم جئت إلى ابن أبى قحافة فلم أجد فيه خيرا ، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أعدى العدو ، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم وقد أشار على بشيء صنعته ، فوالله لا أدرى أيغنى عنى شيئا أم لا ؟

\_ وبم أمرك ؟

\_ أمرنى أن أجير بين الناس ، قال لى : لم تلتمس جوار الناس على محمد ولا تجير أنت عليه وأنت سيد قريش وأكبرها وأحقها ألا يخفر جوارك ؟ ففعلت .

\_ فهل أجاز لك ذلك محمد ؟

ـــ لا وإنما قال : أنت تقول ذلك يا أبا حنظلة ، والله لم يزدني .

وأحس القوم أن عليا قد سخر منه فقالوا :

\_\_رضيت بغير رضا وجئت بما لا تغنى عنا ولا عنك شيئا . ولعمر الله ما جوارك بجائز وإن إخفارك إزالة خفارتك (١) عليهم لهين . والله أراد الرجل أن يلعب بك .

فقال أبو سفيان في يأس:

ـــ والله ما وجدت غير ذلك .

<sup>(</sup>١) الخفارة : الإجارة والحماية .

كان رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها ، فلما هم عليه السلام بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة فى ثمانية نفر من جملتهم محكم بن جثامة الليشي إلى بطن إضم ليظن ظان أن رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ توجه إلى تلك الناحية وتنشر بذلك الأخبار .

وانطلق أبو قتادة والذين معه فمر عليهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسك عنه القوم ، وحمل عليه محكم فقتله لشيء كان بينه وبينه وسلبه متاعه وبعيره ، ثم ساروا حتى بلغوا بطن إضم فلم يلقوا كيدا ، فقفلوا راجعين إلى المدينة ليلقوا رسول الله \_ عليه \_ . \_ .

وقال علامة لعائشة:

ـــ جهزينا وأخفى أمرك .

فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهى تعد بعض جهاز رسول الله عليه السلام ، كانت تجعل قمحا سويقا ودقيقا فقال :

- ـــ أى بنية ، أمركن رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ بتجهيزه ؟
  - ــ نعم فتجهز .
  - ـــ فأين ترينه يريد ؟
  - ــــ لا والله لا أدرى .
  - ودخل عليهما رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقال أبو بكر:
    - ـــ يا رسول الله أردت سفرا ؟

- ـــ نعم .
- \_ أَفَأُ تَجِهِزٍ ؟
  - ـــ نعم .
- \_ فأين تريد يا رسول الله ؟
- \_ قريشا واخف ذلك يا أبا بكر .
- ـــ يا رسول الله أو ليس بيننا وبينهم مدة ؟
- \_ إنهم قد غدروا ونقضوا العهد . واطو ما ذكرت لك .
  - ودخل عمر بن الخطاب فسمع أبا بكر يقول:
    - \_ هم قومك .

وعلم عمر أن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد عزم على السير إلى مكة فقال: \_ نعم هم رأس الكفر ، زعموا أنك ساحر وأنك كذاب . وايم الله لا تذل العرب حتى تذل أهل مكة .

وأمر رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ الناس بالجهاز وطوى عنهم الوجه الذى يريده . وأرسل إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين فى كل ناحية يقول لهم :

\_ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة .

فقدمت المدينة من قبائل العرب أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة ، حتى إذا ما اكتمل عقد المسلمين أعلم عليه السلام الناس أنه سائر إلى مكة ثم قال :

ـــاللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها . اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعون بنا إلا فجأة .

ووقف بكل طريق جماعة ليعرف من يمر بها ، وقال لهم عليه السلام :

ـــ لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه .

وكان فى المسلمين من يشفق على أهل مكة ، فأبو بكر الصديق قال له مشيرا بعدم السير إلى أم القرى : « هم قومك » . فلما أمر عليه السلام بالجد فى السير أطاع و لم يخطر له على قلب أن يحذر أهل مكة ، أما حاطب بن أبى بلتعة فقد رأى أن يبعث إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل يخبرهم فيه أن رسول الله \_ عليله \_ قد خرج قاصدا مكة فكتب : « إن رسول الله قد توجه إليكم بجيش كالليل ، يسير كالسيل . وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لينصر نه الله تعالى عليكم فإنه منجز له ما وعده فيكم ، فإن الله تعالى ناصره ووليه ، وقد أحببت أن تكون لى يد بكتابي إليكم .

وراح يفكر فيمن يبعث معه بالكتاب فهداه فكره إلى سارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب كانت مغنية بمكة وكانت قدمت على رسول الله \_ عَلِيلَة \_ المدينة وطلبت منه الميرة وشكت الحاجة ، فقال لها رسول الله \_ عَلِيلَة : « ما كان فى غنائك ما يغنيك ؟ » فقالت : « إن قريشا منذ قتل منهم من قتل ببدر تركوا الغناء » . فوصلها \_ عَلِيلَة .

واطمأن حاطب إلى سارة وجعل لها جعلا على أن تبلغ كتابه قريشا ، فجعلته فى رأسها ثم فتلت عليه قرونها خوفا أن يطلع عليه أحد . وقال لها : — أخفيه ما استطعت ولا تمرى على الطريق فإن عليه حرسا .

فسلكت سارة غير الطريق وهي فرحة بالدنانير العشرة التي أخذتها وبالبردة التي كساها إياها وبما ينتظرها من خير لما تضع الكتاب في أيدى سادات قريش . وفيما هي منطلقة إلى مكة أتى رسول الله \_ عَيْنِكُم \_ الخبر من السماء بما صنع حاطب فبعث عليا والزبير وطلحة والمقداد وعمارا وأبا مرثد فقال :

ـــ انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ( موضع بين مكة والمدينة ) فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب بن أبى بلتعة إلى المشركين ، فخذوه منها وخلوا سبيلها ، فإن أبت فاضربوا عنقها .

فخرجوا حتى أدركوها فقالوا لها:

\_ أين الكتاب ؟

فحلفت بالله ما معها من كتاب . فاستنزلوها وفتشوها والتمسوا في رحلها فلم يجدوا شيئا ، فقال لها على كرم الله وجهه :

\_ إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ قط ولا كذبنا ، ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك أو أضرب عنقك .

فلما رأت الجد منه قالت:

\_\_ أعرض .

فاعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منه وهم ينظرون إليها في ازدراء ، كانوا جميعا يمقتونها فقد كان ابن خطل يلقى عليها هجاء رسول الله \_\_ عَلِيلة \_\_ فتغنى به . ولولا أن رسول الله عليه السلام قال لهم خلوا سبيلها لسدد أحدهم إلى قلبها سهما .

وانقلبوا إلى رسول الله \_ عَيْلِيْكُ بالكتاب ، فدعا رسول الله \_ عَيْلُكُ \_ حَاطِبا وعمر بن الخطاب عنده ، فقال له :

\_\_ أتعرف هذا الكتاب ؟

ـــ نعم .

فقال عمر في حدة:

ـــ يا رسول الله دعني لأضرب عنقه فإن الرجل قد نافق .

وقال حاطب:

\_ والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت .

فنظر إليه عمر في شزر وقال:

\_ قاتلك الله ! ترى رسول الله يأخذ بالأنقاب وتكتب إلى قسريش تحذرهم ؟

وقال حاطب:

\_\_ ما كفرت منذ أسلمت ، ولا غششت منذ نصحت ، وما أجبتهم منذ فارقتهم .

واشتد غيظ عمر فقال:

\_ دعني لأضرب عنقه .

فقال رسول الله عَلَيْظُ \_ إلى عمر وهو ينظر إلى حاطب بن أبى بلتعة رسوله إلى المقوقس في إشفاق :

\_\_ إنه قد شهد بدرا ، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » .

وقال حاطب:

ـــ يا رسول الله كنت غريبا فى قريش وأمى بين أظهرهم وأردت أن يحفظونى فيها ، وما فعلت ذلك كفرا بعد إسلام وقد علمت أن الله تعالى منزل بهم بأسه لا يغنى عنهم كتابى شيئا .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ لمن كانوا عنده:

\_ إنه قد صدقكم ولا تقولوا له إلا خيرا .

وفاضت عينا عمر بالبكاء وأنزل الله تعالى : « يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي

وابتغاء مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوءوودوالو تكفرون . لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير (١).

واستخلف \_ على المدينة ابن أم مكتوم وخرج لثمان عشرة ليلة خلون من رمضان سنة ثمان من الهجرة ، وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلاثمائة فرس ، وكانت الأنصار أربعة آلاف ومعهم خمسمائة فرس ، وكانت مزينة ألفا وفيها مائة فرس ، وكانت أسلم أربعمائة معها ثلاثون فرسا ، وكانت جهينة ثمانمائة ومعها خمسون فرسا .

كان رسول الله على المسلمين بتربية الخيل وقد أمر الله تعالى المسلمين بأن يعدوا لأعداء الله ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل ليرهبوا عدوا الله وعدوهم ، فأنفق المسلمون مدخراتهم فى إعداد الخيل والسلاح . وها هم هؤلاء ينطلقون إلى مكة على ظهور الجياد لكأنهم فى حصون مشيدة .

ورجع قتادة والذين معه إلى المدينة فبلغهم أن رسول الله عَيِّظَةً ــ قد توجه إلى مكة ، فمالوا إليه حتى لقوه ، وقصوا عليه ما كان بينهم وبين عامر بن الأضبط الأشجعي وما كان من قتل محكم له بعد أن سلم عليهم بتحية الإسلام وقال رسول الله لحكم :

\_ أقتلته بعد ما قال إنى مسلم ؟!

فقال محكم:

- \_ يا رسول الله لو شققت عن قلبه أكنت أعلم ما في قلبه ؟
  - \_ فلا أنت قبلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه .
    - ـــ استغفر لی یا رسول الله .

ـــ لا غفر الله لك .

فقام يتلقى دمعه ببرده وأنزل الله تعالى فيه: « يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا »(١).

(١) النساء ٩٤ .

كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أخاه \_ عَلَيْتُهِ \_ من الرضاعة ، وكان آلف الناس له عليه السلام قبل النبوة لا يفارقه ، وكان أبو سفيان شاعر بنى هاشم بعد أن مات الزبير بن عبد المطلب وأبو طالب . فلما بعث الله محمدا \_ عَلَيْتُهُ \_ \_ رحمة للعباد نفس أبو سفيان بن الحارث على ابن عمه و ناصبه العداء . وكان من أشد الناس أذية له \_ عَلَيْتُهُ .

وكان أبو سفيان بن الحارث يلقى سمعه إلى القرآن فيربو حسده فيسب رسول الله حصلوات الله وسلامه عليه ، وقد خرج من قريش فى كل حروبها لابن عمه . فآيات الذكر الحكيم كانت تخز روحه فهو فى قرارة نفسه يحس إعجاز القرآن وأن شعره لن يصل إليه ، فكان القضاء على محمد هو السبيل لإسكات ذلك السحر الذى تفشى فى القبائل وعلا صوته فى الأسواق على كل الأصوات .

كان رسول الله \_\_ عَلَيْكُ \_ خطراعلى سلطان أبى سفيان بن حرب وعلى مملكة الشعر التى يريد أن يكون أبو سفيان بن الحارث فارس حلبتها وعلى نفوذ رجال الدين وأشراف قريش ، فتكتلوا جميعا لا عن اقتناع بل دفاعا عن مصالحهم المهددة بالبوار .

ومرت السنون وأبو سفيان بن الحارث يرى نفوذهم يتقلص على مر الأيام وشأن ابن عمه يعلو ، فكان إذا خلا بنفسه يحاسبها يجد أنه ليس على صواب وأن ابن عمه على الحق . فكانت نفسه تراوده على الانطلاق إلى حيث يعلن ( فتح مكة )

إسلامه كما فعل كثير من قريش ، ولكن حسده كان يتحرك فيلجمه ويحيده عن الصراط .

وذات يوم استطاع أن يقهر حسده وأن ينتصر على نفسه المتمردة فأخذ بيد ابنه وانطلق ليلحق برسول الله عَلَيْتُكُم . وبينها هما فى الطريق لقيا عبد الله بن أمية بن المغيرة ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب ، أخا أم سلمة أم المؤمنين لأبيها ، فقال له أبو سفيان بن الحارث :

\_ إلى أين ؟

ـــ إلى رسول الله أشهد شهادة الحق .

كان أكبر القائمين على رسول الله حيات سومن أشد الناس أذية له ، لقد قال له عبد الله بن أمية بن المغيرة بمكة : « والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيها وأنا أنظر إليك فتأتى بصك وأربعة ملائكة يشهدون لك أن الله أرسلك » . كان من المستهزئين وكانت سخريته مريرة حتى إن رسول الله حيات له ينس قط إساءته حتى في أروع لحظات الانتصار ، وكان هجاء أبى سفيان بن الحارث قاذعا بذيها ولطالما ضاق به صدره عليه السلام .

ولقى أبو سفيان بن الحارث وابنه وعبد الله بن أمية بن المغيرة جيش المسلمين بالقرب من الأبواء فطلبوا مقابلة رسول الله \_ عليه لله \_ فلم يأذن لهم ، فقال أبو سفيان :

ـــوالله لياً ذن لى أو لآخذن بيد ابنى هذا ثم لنذهبن فى الأرض حتى نموت جوعا وعطشا .

والتقى على بن أبى طالب بابن عمه أبى سفيان بن الحارث ، وذهب عبد الله إلى أخته أم سلمة أم المؤمنين يسألها أن تكلم رسول الله ــ صلوات الله

وسلامه عليه ــ فيهما ، فلما دخل عليه السلام على أم سلمة قالت له :

\_ لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك .

\_ لا حاجة لي بهما . أما ابن عمى فهتك عرضي وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال .

وقال على بن أبي طالب لابن عمه أبي سفيان بن الحارث :

\_ اثت رسول الله \_ عَيَّالِيَّة \_ من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف : « تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين »(١) فإنه \_ عَيْلِكُ \_ لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه .

فدخل أبو سفيان بن الحارث على ابن عمته فقال ما علمه على بن أبى طالب . فقال رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه :

ـــ لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين .

وكان أبو سفيان بن الحارث شاعر قريش ، فأنشد يعتذر مما كان قد مضى من فعله : .

لتغلب خيل اللات خيل محمــد فهذا أوانى حين أهدى وأهتدى على الحق من طردت كل مطرد

لعمرك إنى يسوم أحمل رايسة لتغلب خيا لكالمدلج الحيران أظلم ليلسه فهذا أوانى هدانى هاد غير نفسى ودلنسى على الحق فضرب رسول الله مراتية في صدره وقال:

سرب رسول مسسستين \_ أنت طردتني كل مطرد .

واستمر أبو سفيان بن الحارث في إنشاده :

<sup>(</sup>١) يوسف ٩٤.

وأدعى وإن لم أنتسب من محمد وإن كان ذا رأى يلم ويفند (١) مع القوم ما لم أمد فى كل مقعد وقل لثقيف تلك : غيرى أوعدى نرائع جاءت من سهام وسر دد (٢)

أصد وأنأى جاهدا عن محمد هم ما هم من لم يقل بهواهم أريد لأرضيهم ولست بلائسط فقل لثقيف : لا أريد قتالها قبائل جاءت من بلاد بعيدة

ودخل عبد الله بن أمية بن المغيرة على رسول الله عليه السلام وأعلن إسلامه ، وكان أبو سفيان بن الحارث لا يرفع رأسه إلى رسول الله \_\_\_ عَلَيْكُ \_ حياء منه فقد عاداه نحو عشرين سنة يهجوه أقذع الهجاء و لم يتخلف أبدا عن قتاله ، بينا كان رسول الله عليه السلام يحبه ويقول :

\_ أرجو أن يكون خلفا من حمزة .

كانوا في رمضان فصام عليه السلام وصام الناس ، ولحقه في الطريق من القبائل بنو أسد ومن أسلم من سليم ، حتى إذا كانوا بالكديد أفطر فقد كان الحر شديدا ، وبلغه عليه السلام أن الناس شق عليهم الصيام فاستوى \_ على الحلته بعد العصر و دعا بإناء فيه ماء فشرب ثم ناوله لرجل بجنبه فشرب ، وأبي بعض الناس أن يفطروا فقيل له عليه السلام :

- \_\_ إن بعض الناس صام .
  - \_ أو لئك العصاة .

ثم التفت عليه السلام إلى الصحابة وقال.

<sup>(</sup>١) يفند : يبطل أو يخرف .

<sup>(</sup>٢) النزاع: الغرباء ، سهام وسردد: موضعان من أرض عك .

\_ إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم .

وفى قديد عقد \_ عَيْقِ مِ الألوية والرايات ودفعها للقبائل ثم سار حتى نزل بمر الظهران ، وأعمى الله الأخبار عن قريش فلم يعلموا بوصوله إليهم . وأمر \_ عَيْقِ لَهُ \_ أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار وجعل على الحرس عمر إبن الخطاب .

واندلعت ألسنة النيران فكادت تحيل الليل نهارا . وراح عمر بن الخطاب يفكر فيما كان منه في صلح الحديبية : إنه يرى نفسه والعرق يتصبب منه وهو يثب إلى أبى بكر بعد الصلح ويرن في أعماقه قوله : « أبا بكر ، أليس هو رسول الله ؟ » ويمس وجدانه قول أبى بكر مسا لكأنه البلسم : « بلى » . فيعود صوته يفح في أعماقه : « أوليسوا بالمشركين ؟ » . فيسمع قول أبى بكر : « بلى » . فيدوى صوته في عين ذاته يكاد يعصف به : « فعلام نعطى الدنية في ديننا ؟! » .

واستشعر عمر بالدموع تطفر إلى مآفيه ، وعجب فى نفسه كيف بلغ به غضبه فى ذلك اليوم أن يرد على رسول الله \_ عَيْنَا الله \_ الكلام حتى إن أبا عبيدة بن الجراح يقول له :

« ألا تسمع يا بن الخطاب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ يقول ما يقول ؟ تَعَوذ بالله من الشيطان الرجم » .

إنه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم الحديبية وفي النفس شيء . أما وهو على حرس رسول الله \_ على حرس رسول الله \_ على حرس رسول الله \_ على بعد بضعة أميال من مكة فإنه تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو نادم ندما صادقا على ما فات ، وقد كاد يخر ساجدا لما تذكر قول رسول الله عليه السلام له : « أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعني » . . ولكنه كان على

الحرس فقال في نفسه وقد انتابته رقة أمدت عينيه بالدموع: « صدقت يا رسول الله » .

وتذكر عمر ما قال لما جاء فى الصلح أن من جاء مسلما إلى محمد رده إلى قريش : إنه قال فى حدة : « يا رسول الله أترضى بهذا ؟ » فتبسم رسول الله — عَلَيْكُ ب وقال : « من جاءنا منهم فرددناه إليهم سيجعل الله له فرجا و مخرجا » . وقد كان . وأثبتت الأيام أنه عليه السلام كان على صواب ، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى .

وضايق عمر أنه لم يستطع أن يستشف ما تأتى به الأيام فى ذلك اليوم الشديد ، بينها استطاع مشركان من قريش هما مكرز وحويطب أن يريا ما ستأتى به الأحداث يوم أن جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو إلى المسلمين ، يرسف فى الحديد ورمى بنفسه بين أظهرهم ، فجعل المسلمون يرحبون به ويهنئونه ، فلما رأى سهيل ابنه قام إليه فأخذ غصنا من شجرة به شوك وضرب به وجه أبى جندل ضربا شديدا حتى رق عليه المسلمون وبكوا ، وأخذ بتلابيبه وقال : يا محمد هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلى ، لقد لجت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا . قال : صدقت .

رأى مكرز وحويطب ما رأى عمر فقال حويطب للكرز: ما رأيت قط قوما أشد حبا لمن دخل معهم من أصحاب محمد. أما إنى أقول لا نأخذ من محمد نصفا أبدا بعد هذا اليوم حتى يدخلها عنوة. فقال مكرز: وأنا أرى ذلك ، أما هو عمر بن الخطاب وزير رسول الله عليلة لله عليلة اعماه الغضب. لم ير ما رأى المشركان من فتح قريب. فقد وثب ومشى إلى جنب أبى جندل وأبوه سهيل بجنبه يدفعه وصاريقول لأبى جندل: اصبريا أبا جندل فإنما هم المشركون. وإنما دم أحدهم كدم كلب ومعك السيف.

كان يحرض أبا جندل على قتل أبيه سهيل بن عمرو. ولو أطاعه أبو جندل لحرم المسلمون من أكبر نصر قبل الفتح ، فقد انضم أبو جندل والذين معه إلى أبي بصير وقطعوا طريق قوافل قريش حتى أرغموا سادات قريش على أن يأتوا إلى المدينة وهم صاغرون يلتمسون تعطيل ذلك الشرط الذى ضج منه المسلمون وقالوا دون علم: « سبحان الله ! كيف نرد للمشركين من جاء مسلما ؟! ».

وتقاصرت نفس عمر لما دوى في ضميره ذلك الحديث الذي كان بينه وبين رسول الله \_ عَلِيلَة \_ بعد صلح الحديبية :

\_ يا رسول الله ألم تقل إنك تدخل مكه آمنا ؟

\_ بلى . فقلت لكم من عامى هذا ؟

. ٧\_\_

ـــ فاړنکم تأتونه وتطوفون به .

وتمنى عمر لو أن صيام الدهر وقيامه وعتق ما يصل إليه من رقاب يكون كفارة عما بدر منه في ذلك اليوم الشديد ، و لم يكن وحده الذي اهتز فقد تكلم بعض الصحابة حتى بعد أن نزلت سورة الفتح وقال :

\_ ما هذا بفتح ، لقد صدونا عن البيت وصُدَّ هدينا . فقال \_ عَلِيْكُ \_ للا بلغه الكلام :

بلادهم ، وسألوكم الفتح ، لقد رضى المشركون أن يدفعوكم بالبراح عن بلادهم ، وسألوكم القضية ويريحوا إليكم فى الأمان ، وقد رأوا منكم ما كرهوا وأظفركم الله عليهم وردكم الله سالمين مأجورين ، فهو أعظم الفتوح . أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم فى أخراكم ؟! أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ؟

ـــ صدق الله ورسوله فهو أعظم الفتوح ، والله يا نبى الله ما فكرنا فيما فكرت ولأنت أعلم بالله وبأمره منا .

وخنقت عمر عبراته وراح يسأل نفسه: « لماذا لم ينزل الله السكينة على قلبه كما أنزلها على قلب أبى بكر؟ ووزن أين إيمان أبى بكر؟ لو وزن إيمان أبى بكر الأرض لرجحهم.

وهب عليه قول أبى بكر كالنسيم :

\_ يأيها الرجل إنه رسول الله \_ عَيْظَة ، وليس يعصى ربه وهو ناصره . استمسك بغرزه حتى تموت فإنى أشهد أنه رسول الله .

وقال عمر وقد فاضت منه أنوار اليقين حتى كادت تملأ ما بين السماء والأرض :

\_ وأنا أشهد أنه رسول الله .

كان العباس بن عبد المطلب قد أسلم وأخفى إسلامه وبقى بمكة ليكون قلم مخابرات رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ يوافيه بأنباء قريش . فلما كان يوم بدر أمر رسول الله عليه السلام ألا يقتل العباس إذا ما وقع أسيرا فى أيدى المسلمين ، لا لأنه عمه فما كان صلوات الله وسلامه عليه يفرق بين أهله وعامة الناس فى أمر الدين . بل ليحقن دم مسلم أخفى إسلامه ، ولكيلا يقتل مسلم مسلما وهو لا يدرى .

وأخذ عليه السلام من عمه الفداء لكيلا يكشف أمره تزكية لماله . وما أكثر ما أنفق أبو بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأغنياء المسلمين من أموال في سبيل الله ، وكانت خزاعة هي الرسل على الدوام بين رسول الله عليه السلام وبين عمه ، فقد كان هوى خزاعة مع نبى الإسلام مؤمنهم وكافرهم ، فلما كان صلح الحديبية لم يخفوا ميلهم ودخلوا في حلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

وكاد العباس أن يفضح أمره لما جاء الحجاج بن علاط إلى مكة بعد فتح خيبر يستوفى أمواله . إنه وجد بثنية البيضاء رجالا من قريش يستمعون الأخبار ويسألون عن أمر رسول الله \_ عَلِيلًا \_ وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر ، وقد عرفوا أنها قرية الحجاز ريفا ومنعة ورجالا ، فهم يتحسسون الأخبار ويسألون الركبان ، فلما رأوه قالوا :

\_ الحجاج بن علاط عنده والله الخبر . أخبرنا يا أبا محمد فإنه قد بلغنا أن

القاطع قد سار إلى خيبر وهي بلد يهود وريف الحجاز .

على نصرة دينه ، ثم قال لقريش في اعتزاز المسلم :

لقد بلغنى ذلك وعندى من الخبر ما يسركم ، هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط ، وقتل أصحابه قتلا لم تسمعوا بمثله قط ، وأسر محمد أسرا وقالوا لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن أصاب من رجالهم . إن العباس لما سمع الخبر لم يستطع أن ينهض ، فلم تكن فجيعته في ابن أخيه فحسب بل كانت فجيعته في رسول الإسلام عليه السلام ، فيمن أخرجه من الظلمات إلى النور ، فلما علم أن الحجاج قد ترك ابن أخيه عروسا على صفية بنت حيى بن أخطب وقد افتتح خيبر أحس كأنما ردت إليه الروح ، فلبس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة وطاف بها شكرا الله فلبس حلة له وتخلق وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة وطاف بها شكرا الله

\_ لقد فتح محمد خيبر ، وترك عروسا على ابنة ملكهم ، وأجرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه .

كلام لا يقوله إلا مسلم قوى الإيمان ، وإلا لو كان الدافع إليه رابطة الدم لقال مثله أبو سفيان بن الحارث ابن عم محمد عليلة وهو رفيق صباه ، والتقى العباس بابن أخيه قبل ذلك في عمرة القضاء وكانت بينهما مناجاة ، أفضى العباس إلى ابن أخيه بما كان وأنباً عليه السلام عمه بما سيكون . وخرج رسول الله عليه السلام في جيش من الأبرار لفتح مكة وكان عمه العباس هناك . إنه الفتح ولن يكون بعده هجرة ؛ فإن لم يخرج عمه إليه من مكة قبل أن يدخلها عليه السلام فلن تكون له هجرة ولن يكون له ثواب المهاجرين . فبعث إليه عليه السلام سرا أن يخرج مهاجرا ليكون له الثواب الذي يستحقه بعد كل ما أدى للإسلام من خدمات في الخفاء ، فلم تعد هناك حاجة لخدماته وقد أصبح فتح مكة على الأبواب .

وخرج العباس فى غفلة من قريش بعياله مهاجراً فلقى رسول الله \_\_\_ متالة عَيْشَةً \_ بالجحفة ، فاستقبل عليه السلام عمه وقد غمره الفرح فقال : \_\_ هجرتك يا عم آخر هجرة .

ونال العباس الجزاء الأوفى ورجع معه عليه السلام إلى مكة ليكون له فضل الجهاد إلى فضل الإسلام والهجرة . وأرسل أهله وثقله إلى المدينة حتى إذا ما نزل المسلمون بمر الظهران وأوقدوا النيران رق قلب العباس لأهل مكة وقال :

\_\_واصباح قريش ! والله لئن دخل رسول الله \_\_عَلِيْكُ \_\_مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأنسوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر .

فجلس العباس على بغلة رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ البيضاء فخرج عليها وألسنة النيران تتراقص وسار على ضوئها حتى جاء الأراك فقال :

لعلى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتى مكة يخبرهم بمكان رسول الله حريقية المخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة . وكانت قريش قد علمت بمسيرة رسول الله عيقية ولم يعلموا إلى أى جهة ، وكانوا يرتجفون فرقا بعد أن تقضوا العهد وأخفقت سفارة أبى سفيان في مد المدة وتجديد العقد من أن يغزوهم ، فبعثوا أبا سفيان بن حرب يتحسس الأخبار وقالوا له :

ــ إن لقيت محمدا فخذ لنا منه أمانا .

فخرج أبا سفيان وحكيم بن حزام يتحسسان الأخبار، وبيناهما في الطريق لقيا بديل بن ورقاء فاستصحباه وانطلقوا ينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون

كان بديل يرجو من كل قلبه أن يكون رسول الله \_ عَلِيلُهُ \_ قد سار

إلى مكة ، فقد خرج بديل مع وفد خزاعة إلى المدينة بعد أن أغارت بنو بكر على خزاعة وعاونتهم في ذلك قريش وقد وعد عليه السلام عمرو بن سالم بالنصر وما أخلف \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وعدا قط . وكان أبو سفيان يتقدم في هجعة الليل وقد اشتد وجيب قلبه وما يدري علة ذلك الخوف ، فما بلغ قريش مسيره ولكن أبا سقيان كان يستشعر في قرارة نفسه أن زعامته على قريش باتت في يدالقدر ، فلو أن محمدا سار إلى مكة لا نتهي كل شيء . وكان حكيم بن حزام شارد اللب حانقا على نفسه لا يدرى سببا لانقياده لأبي سفيان بعد أن فكر في الإسلام طويلا فانشرح له صدره . إنه لو أنصف نفسه من نفسه لهرع إلى المدينة يعلن على الملا إسلامه كما فعل كثير من سادات قريش. ورأوا على البعد ألسنة النيران فأغذوا السير ، وصك آذانهم صهيل الخيل لكأنه الرعد فراعهم ما سمعوا وراحوا يقلبون وجوههم في العسكر . فانتاب أبا سفيان قلق وأحس بديل أن رسول الله عليه السلام قد أقبل لغزو مكة وفاء لما وعد به عمرو بن سالم فغمره سرور وإن جاهد حتى يخفي عن صاحبيه ما اعتمل في صدره من فرح ، وظل حكيم بن حزام يفر المكان في دهشة . وقال أبه سفيان:

\_ ما رأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا . هذه كنيران عرفة .

عشرة آلاف نار كانت تتأجج فى جوف الليل ، إن أبا سفيان لم ير مثل هذه النيران إلا فى موسم الحج فى عرفة ، إنه لا يدرى من القوم ولماذا تجمعوا ، وكان كل ما يحس به أنه يرتجف خوفا من الرأس إلى القدم . وقال حكيم بن حزام :

ـــ هذه والله خزاعة حمشتها الحرب .

فقال أبو سفيان و لم يفق من دهشته :

ــ خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها .

وارتفع صوت في سكون الليل ينادى :

\_ يا أبا حنظلة .

فالتفت أبو سفيان ناحية الصوت . إنه صوت العباس وقد عرفه فالعباس صديقه و نديمه ، فقال :

\_ أبو الفضل ؟

ــ نعم .

\_ مالك فداك أبي وأمي !

\_ والله هذا رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ في الناس قد جاءكم بما لا قبل لكم به . فقال أبو سفيان في يأس :

واصباح قريش والله ! فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟

\_ والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك ، فاركب في عجز هذه البغلة حتى أتيك رسول الله \_ عَلِيلِهُ \_ فأستأمنه لك .

فركب أبو سفيان خلف العباس ورجع صاحباه ، فجاء به كلما مرا بنار من نيران المسلمين قالوا :

\_ من هذا ؟

وإذا رأوا بغلة رسول الله عَلِيلَة \_ والعباس عليها قالوا:

\_ عم رسول الله \_ عليه \_ على بغلته .

حتى مرا على نيران عمر وكان على الحرس ، فقال :

\_ من هذا ؟

وقام إلى العباس ، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال :

\_ أبو سفيان ! عدو الله ، الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا

عهد .

ثم راح يشده نحو رسول الله \_ عَيْقِهِ ، فركضت البغلة فسبقته وراح عمر يعدو خلفها . وكان سباق بين العباس وعمر إلى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه ، العباس يريد أن يستأمن لصديقه ونديمه رسول الله عليه السلام ، وعمر يريد أن يأخذ منه الأمر بقتل عدو الله .

ودخل العباس على رسول الله \_ عَلَيْتُكُ \_ ودخل عمر فى أثره ، فقال وهو يلتقط أنفاسه :

\_\_ هذا أبو سفيان وقد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد ، فدعنى لأضرب عنقه .

فنظر العباس إلى عمر فى إنكار ، ثم التفت إلى رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ فقال :

\_ يا رسول الله إنى قد أجرته .

ثم جلس إلى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فأخذ برأسه فقال فى نفسه: « والله لا يناجيه الليلة رجل دونى ». فعاد عمر يقول لرسول الله عليه السلام: \_ دعنى لأضرب عنقه.

فقال العباس في غضب:

.... مهلا یا عمر ، فوالله لو کان من رجال بنی عدی بن کعب ما قلت مثل هذا ، ولکنك قد عرفت أنه من رجال بنی عبد مناف .

فقال عمر في نبرات صادقة:

مهلا يا عباس ، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم . وما بى إلا أنى قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله ... عَرَالِهُ ... من إسلام الخطاب لو أسلم .

## فقال رسول الله \_ عَلَيْكُم :

\_ أذهب به يا عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فائتنى به .

وذهب العباس بأبى سفيان إلى رحله . فلم يعرف أبو سفيان النوم وراحت الأفكار تنثال على رأسه ، فتذكر فيما تذكر قول أمية بن أبى الصلت له : « لكأ فى بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كا يربط الجدى حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد » . فاستشعر أبو سفيان أسى ، إنه نام فى خيام العباس يحس ضياعا لا يدرى أيصغى محمد إلى شفاعة عمه أم يستجيب لدعوة عمر فيضرب عنقه .

إنه يوم أن جاء الحجاج بن علاط يبشرهم بهزيمة محمد وبأسره وأن أهل خيبر قالوا: لا نقتله حتى نبعث به إلى مكة فيقتلوه بين أظهرهم بمن أصاب من رجالهم تهلل بالفرح، وعزم على أن يقتل محمدا على الملأ ليشفى غليله وغليلهم، وإنه لو كان في مكان محمد ما عفا أبدا عن عدوه الذى ناصبه العداء منذ أول يوم زعم فيه أنه نبى مرسل. إنه ساق الجيوش وجمع الأحزاب ليستأصل شأفته، ولو كان قد قدر له أن ينتصر فما كان ليتردد لحظة فى ضرب عنق الذى فرق بين الأب وبنيه والزوج وزوجته وجاهد ليستل منه زعامته.

وبات يقيس تصرف رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بمقاييسه فرأى أنه هالك ، فحزن حتى الموت وتمنى بكل عواطفه لو أن الدنيا لا تشرق لها شمس ولا يطلع عليها نهار .

وراح بلال يرعى النجوم ويرصد الشمس حتى إذا ما بدأ مولد الفجر أذن بالصلاة فثار الناس ، ففزع أبو سفيان وقال للعباس :

\_ يا أبا الفضل ما للناس أمروا في بشيء ؟

\_ لا ولكنهم قاموا إلى الصلاة .

وأم رسول الله المسلمين ووقف أبو سفيان بباب الخيمة ينظر ، رآهم يركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد ويهرعون إليه يلقون إليه الأسماع إذا ما قضيت الصلاة وينفذون ما يأمرهم به مستبشرين . فلما عاد العباس إلى رحله بعد الصلاة قال له أبو سفيان :

\_ ما رأیت ملكا مثل هذا ، لا ملك كسرى ولا ملك قیصر ولا ملك بنى الأصفر .

وظل أبو سفيان مشدوها برهة حتى قال له العباس:

\_ كلمه في قومك هل عنده من عفو عنهم .

فانطلق العباس بأبى سفيان حتى أدخله على رسول الله عَلَيْتُهِ ـــ فقال له ـــ عَلَيْتُهُ ـــ فقال له ـــ عَلَيْتُهُ :

\_ ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟

\_\_ بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! لقد ظننت أنه لو كان مع الله إله غيره لما أغنى عنى شيئا بعد .

\_ ويحك يا أبا سفيان ، ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟

لو أقر له بالرسالة فقد ذهبت زعامته ودالت دولته وقد حارب السنين في سيلها فقال:

\_ والله إن هذه في النفس منها شيئا .

كان أبو سفيان يطمع في أن يرجىء محمد عليه السلام اعترافه بنبوته لما رأى من حلمه وعفوه ، فمن يدرى فقد تأتى الرياح ذات يوم بما يشتهي وتعصف بالإسلام والمسلمين فتظل له السيادة على قومه ولا يذهب شرفه فيهم .

ورأى العباس الشر في عيني عمر فقال لصديقه ونديمه :

\_ و يحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك.

عنقه ؟! إنه عنده أهم من كل شرف ومن كل زعامة ، وإن ابن الخطاب ليتحرق شوقا إلى ضربه فقال :

\_ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله .

وكان صوته خافتا ينز أسي .

ودبت الحياة في العسكر ، وراح الناس يتأهبون للانطلاق إلى مكة وقد خفقت القلوب في الصدور فعبير الأرض المقدسة يملأ النفوس ، وقد لاح الفتح للأعين فإن هي إلا بضعة أميال ثم يتحقق حلم السنين .

وطافت بالرءوس ذكريات ، والتف حول الرسول أصحابه يصغون إلى أوامره وهم يتذكرون كل ما قاله في الليل . قال فيما قال : ﴿ إِن بَمَكَةَ أَرْبِعَةَ نَفُر مِن قريش أَرباً بَهم عن الشرك وأرغب بهم في الإسلام : عتاب بن أسيد ، وجبير بن مطعم ، وحكيم بن حزام ، وسهيل بن عمرو » . فشغلت العقول بمكارم هؤلاء الرجال وإن كانوا لهم أعداء .

وتَجهز المسلمون للسير فانتاب أبا سفيان قلق شديد فلا قبل لقريش بهؤلاء الرجال ، فذهب إلى رسول الله \_ عَيْلِيَّة \_ وقال :

\_\_ يا رسول الله ادع الناس بالأمان ، أرأيت إن اعتزلت قريش فكفت أيديها آمنون هم ؟

ـــ نعم من كف يده وأغلق داره فهو آمن .

وكان العباس أعرف الناس بنديمه وصديقه فقال:

ـــ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا .

\_\_ نعم : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن .

فقال أبو سفيان وهو شارد :

\_ ما تسع داري وما يسع المسجد ؟

كان رسول الله \_ عَلِيْتُه \_ عقد لأبى رويحة الذى آخى عليه السلام بينه وبين بلال لواءَ فأمره أن ينادى :

\_ من دخل تحت لواء أبي رويحة فهو آمن .

فاستشعر أبو سفيان راحة وقال :

\_\_ هذه واسعة .

وتأهبت القبائل للسير فقال ــ عَلَيْكُ ــ لعمه العباس:

ـــ أجلسه بمضيق الوادى حتى تمر به جنود الله فيراها .

ووقف العباس وأبو سفيان بمضيق الوادى ، وأقبل خالد بن الوليد في بنى سليم حتى إذا ما مرت بأبى سفيان وأصبحت عند محاذاته ارتفعت الأصوات مدوية :

\_ الله أكبر . الله أكبر . الله أكبر .

فقال :

\_ يا عباس من هؤلاء ؟

\_ هذا خالد بن الوليد .

\_ الغلام ؟

ــ نعم .

\_ ومن معه ؟

ـــ بنو سُليم .

\_ ما لی ولبنی سلیم ؟

ثم مر على أثره الزبير بن العوام في خمسمائة من المهاجرين وفتيان العرب ، حتى إذا ما صاروا عند محاذاته انطلقت الأصوات من الحناجر :

- \_ الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .
  - فقال أبو سفيان :
    - \_ من هؤلاء ؟
      - ــ الزبير .
    - \_ ابن أختك ؟
      - ــ نعم .

ثم مرت بنو غفار ثم أسلم ثم بنو كعب ثم مزينة ثم جهينة ثم كنانة ثم أشجع والتكبير يرتفع ليبلغ عنان السماء . ولما مرت أشجع قال أبو سفيان للعباس :

- \_ هؤلاء كانوا أشد العرب على محمد .
- \_ أدخل الله الإسلام قلوبهم فهذا فضل الله .

وأقبل رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد ، فيها ألفا دارع وعمر بن الخطاب يقول :

- ــ رويدا حتى يلحق أولكم آخركم .
- فجعل أبو سفيان ينظر وهو مشدوه ثم قال :
  - \_ يا عباس من هؤلاء ؟
  - ـــ هذا رسول الله عُلِيْكُهُ في الأنصار .
    - \_ ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة .

وراح يقلب وجهه في الكتيبة الخضراء وقد ثارت انفعالاته ، كان يرتجف فرقا على قريش وكان يمتلىء دهشة من عظم ذلك الجيش الذي كونه رسول الله ، فالتفت إلى العباس وقال :

- ـــ والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما .
  - \_ يا أبا سفيان إنها النبوة .

\_\_ نعم إذن .

وكانت مع سعد بن عبادة راية رسول الله ، ولما مر بأبى سفيان وحاذاه قال :

\_ يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة ، اليوم ستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشا .

فلما مر بأبي سفيان رسول الله \_ عَلِيُّكُ \_ وحاذاه ناداه أبو سفيان :

\_ يا رسول الله أمرت بقتل قومك ؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا فإنه قال : اليوم يوم الملحمة ، اليوم ستحل الحرمة ، اليوم أذل الله قريشا ، أنشدك الله في قومك فأنت أبر الناس وأرجمهم وأوصلهم .

فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف :

\_ يا رسول الله فإنا لا نأمن من سعد أن يكون له فى قريش صولة . فقال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ :

\_\_ يا أبا سفيان كذب سعد : اليوم يوم المرحمة .. اليوم أعز الله فيه قريشا .

وأرسل رسول الله على الله على بن أبى طالب إلى سعد بن عبادة أن ينزع اللواء منه ويدفعه لابنه قيس ، فأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة من رسول الله على على الله على الله على الله السلام بعمامته فدفع اللواء لابنه قيس .

وساد السكون لحظة ، ثم قال العباس لأبي سفيان :

\_ النجاء إلى قومك .

فامتطى أبو سفيان راحلته وانطلق يعدو حتى دخل مكة ، فراح يصرخ بأعلى صوته :

\_ يا معشر قريش ، هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به ، فمن دخل دار

أبي سفيان فهو آمن .

ودقت القلوب في شدة في الصدور ، وتعلقت الأعين بسيد قريش الذي جاء يعدو يحذر قومه ويدعوهم للأمان ، ورن صوت أبي سفيان في دور مكة وصك أذني زوجه هند بنت عتبة ، فنار غضبها ، فخرجت تشتد إلى حيث كان زوجها وقد كادت تنفجر حنقا ، إنها تعيش على أمل أن تثار من محمد وصحبه لمقتل أبيها عتبة وعمها شيبة وأخيها الوليد . إنها كانت تؤجج نار الحقد في صدر زوجها كلما خبت . أو تقبل أن ينتهي كفاح السنين بالتسليم ؟ إنها لن تقبل هذا الذل أبدا .

وبلغت مكان أبى سفيان وهي حانقة أعماها الغضب ، فأخذت بلحيته ونادت :

\_ يا آل غالب اقتلوا الشيخ الأحمق .

ثم قالت لزوجها :

\_ قبحت من طليعة قوم .

وهرع الناس إليها فقالت هند:

ـــ هلا قاتلتم ود فعتم عن أنفسكم وبلادكم ؟!

فقال لها أبو سفيان في حدة :

ـــ اسكتى وادخلى بيتك .

ثم التفت إلى الناس وقال:

\_\_ ويحكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به . من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ، وفزع أناس فقد بلغهم أن النبى ـــ وَتَلَيُّهُ ـــ أَمْر بَقْتُلُهُم وإن وجدوا متعلقين بأستار الكعبة . كانوا ستة نفر وأربع

نسوة منهم : عبد الله بن أبي سرح أخو عثان بن عفان من الرضاعة وكان فارس بني عامر وكان من كتاب الوحى ثم زعم أنه يكتب على هواه ثم ارتدعن الإسلام ، وعبد الله بن حنظل وقينتاه وكان يهجو رسول الله عليه السلام هجاء قاذعا وكانت قينتاه تغنيان ذلك الهجاء . وعكرمة بن أبي جهل وكان ألد الحصام ، والحويرث بن نفيل ومقيس بن حبابة ، وهبار بن الأسود ، وكان قد أفزع زينب بنت محمد عند هجرتها إلى المدينة وكانت حاملا فأصابها نزيف كان يعاودها لم ينقطع حتى ذلك اليوم ، وكعب بن زهير وكان لا يفتاً ينظم القصائد في ذم محمد عليه السلام والمسلمين ، والحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل وكان يتربص بالمسلمين الدوائر ليثار لأخيه ، وزهير بن أمية ، وسارة مولاة لبعض بنى عبد المطلب حاملة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ، مولاة لبعض بنى عبد المطلب حاملة كتاب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش ، عبد من مكة إلى المدينة ورسول الله ـــ عين الله الله ـــ عين الما رسول الله ـــ عين الما والما والما الله ـــ عين الما والما الله ـــ عين الما والما و

- \_ أمسلمة جئت ؟
  - . 7
- \_ أمهاجرة جئت ؟
  - . Y\_
  - \_ فما حاجتك ؟
- ــ كنت كثيرة العشيرة والأهل والموالى ، وقد ذهبت موالي واحتجت حاجة شديدة فقدمت عليكم لتعطوني وتكسوني وتحملوني .
  - ــ فأين أنت من شباب مكة ؟
    - وكانت مغنية نائجة قالت :

\_ ما طلب منى شيء بعد وقعة بدر .

فحث رسول الله \_ عليه \_ بنى عبد المطلب وبنى المطلب فكسوها وحملوها وأعطوها نفقة ، فأتاها حاطب بن أبى بلتعة حليف بنى أسد بن عبد العزى فكتب معها إلى أهل مكة كتابا ، ولم تحمد لرسول الله \_ عليه \_ حتى عطفه وبره بل راحت تتغنى بهجاء النبى \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ حتى بعد أن أطلقت لما وجد الكتاب فى قرونها ، وصفوان بن أمية وكان أكثر سادات قريش عداء لرسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه ، فهو فى كل سادات قريش عداوته ويؤذى المسلمين بماله ويده ولسانه ، وزهير بن أبى سلمى ، وهند بنت عتبة ، ووحشى .

وجمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبى جهل وسهيل بن عمرو أناسا بالخندمة وهو جبل بمكة ليقاتلوا لا دفاعا عن مكة ولا الحرم بل عن أعناقهم ، وراح حماس بن قيس بن خالد أخو بنى بكر يعد سلاحه ويبرى نبله ويصلح من شأنه ، فقالت له امرأته مستهزئة :

- \_ لماذا تعد ما أرى ؟
- \_ لمحمد وأصحابه .
- \_ والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء .
  - فقال في انفعال:
- \_ لأخدمنك خادما من بعض من نأسره .
- \_\_ والله لكأنى بك وقد رجعت تطلب مخبأ أخبئك فيه لو رأيت خيل محمد .

وأمر رسول الله \_ عَيْلِيُّه \_ خالد بن الوليد أن يدخل مع جملة من قبائل العرب من أسفل مكة ، وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت وقال :

ـــ لا تقتلوا إلا من قاتلكم .

وجعل \_ عَلِيْكِ \_ الزبير على إحدى المجنبتين وخالدا على الأخرى وأبا عبيدة على الرجالة ، وأعطى الزبير راية وأمره أن يغرزها بالحجون لا يبرح حتى يأتيه فى ذلك المحل . وتقدم خالد والزبير ، وغرز خالد رايته عند أدنى البيوت ، وغرز الزبير رايته بالحجون وانتظر حتى وافاه رسول لله \_ عَلِينَا \_ وبنى هناك مسجدا عرف فيما بعد بمسجد الراية .

ولما وقف رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على ذى طوى ، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده :

\_ أى بنية ، إظهرى بى على جبل أبى قبيس .

وكان قد كف بصره ، فأشرفت عليه فقال لها :

\_ أي بنية ماذا ترين ؟

ـــ أرى سوادا مجتمعا .

\_ تلك الخيل .

ـــ وأرى رجلا يسعى بين يدى ذلك السواد مقبلا ومدبرا .

\_ ذلك الوازع ( الذي يأمر الخيل ويتقدم إليها ) .

\_ قد والله انتشر السواد .

\_ قد والله إذا دفعت الخيل ، فأسرعي بي إلى بيتي .

فانحطت به ، وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته وفى عنق الجارية طوق من فضة ، فتلقاها رجل فاقتطعه من عنقها ، فانطلقت بأبيها لا تلوى على شيء ، وبقيت في الدار ترصد مقدم أحيها ألى بكرالصديق :

كان رسول الله على راحلته معتجرا بشقة بُرد حمراء وإنه ليضع رأسه تواضعا لله تعالى حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح ، وراح ضرار بن الخطاب

يرنو إلى رسول الله \_ عَلِيلَة \_ في حب بعد أن قال عليه السلام لأبي سفيان: \_ يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة ، اليوم أعز الله فيه قريش .

فهزت أريحية رسول الله \_ عَلِيلة \_ عدو الأمس ضرار بن الخطاب الذي فعل بالمسلمين الأفاعيل يوم أحد ، فقال :

يا نبي الهدى إلىيك لجا حيى قريش ولات حين لجاء حين ضاقت عليهم سعمة الأر ف ض وعاداهم إلامه السمماء م ونودوا بالصيلم الصلعاء(١) ر بآهل الحجون والبطحاء عظ رمانا بالنسر والعبواء (٢) غير سفك الدما وهتك السنساء عنه هند بالسوءة السوآء وابن حرب بدا من الشهداء ياحماة اللواء أهل اللواء رج والأوس أنجم الهيجــــاء فِقمة (٣) القاع في أكف الإماء ـد لدى الغاب والُّغُ في الدمـاء ر سكوتا كالحيُّنة الصماء

والتقت حلقتا البطان على القـو إن سعدا يريد قاصمة الظهـ خَزرجي لو يستطيع مـن الغيــ وغــــر الصدر لا يهم بشيء قد تلظي على البطاح وجــاءت فلئسن أقحم اللبواء ونسادي ثم ثــابت إليــه مـــن يهم الخز لتكونــن بالبطـــاح قـــريش فانهينــــه فانــــه أسد الأسـ إنه مطرق يريد لنا الأمـــ فأرسل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى سعد بن عبادة فنزع اللواء من يده وجعله

<sup>(</sup>١) التقت حلقتا البطان مثل في بلوغ الأمر . والبطان : حزام يجعل تحت بطن البعير . والصيلم : الداهية الشديد .

<sup>(</sup>٢) السر والعواء: كوكيان.

<sup>(</sup>٣) الفقمة : ضرب من الكمأة وهي البيضاء الرخوة يشبه بها الرجل الذليل .

بید قیس ابنه ، ورأی رسول الله ــ عَلِی ــ أن اللواء لم یخرج عنه إذ صار إلى ابنه .

ووقف خالد بن الوليد والذين معه حيث غرز رايته وراح يدعو صفوان وسهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل ومن معهم من قريش إلى الإسلام ، فكان ردهم أن رموا المسلمين بالنبل . وكف خالد ما استطاع ولكن صفوان والذين معه شرعوا أسلحتهم للقتال ومشوا إلى المسلمين مشى الوعول ، فلم يجد خالد بداً من أن يقاتل من قاتلوه فأعمل فيهم السيف فقتل منهم أناسا ، واستمر يدفعهم إلى أن وصل الجزورة إلى باب المسجد ، وصعدت طائفة منهم الجبل فتبعهم المسلمون . فرأى \_ عيالة وهو على العقبة بارقة السيوف فقال :

\_ ما هذا وقد نهيت عن القتال ؟

فقيل له :

ـــ لعل خالدا قوتل وبدىء في القتال فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله ، وما كان يا رسول الله ليخالف أمرك .

وقتل خالد من المشركين أربعة وعشرين من قريش وأربعة من هذيل ، وبعث رسول الله عَلِيْنَةٍ ـــ إلى خالد وقال له :

ــ لم قاتلت وقد نهيت عن القتال ؟

ـــ هم يا رسول الله بدءونا بالقتال ورمونا بالنبل ووضعوا السلاح ، وقد كففت ما استطعت ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا ، حتى إذا لم أجد بدأ من أن أقاتلهم فظفرنا بهم فهربوا من كل وجه .

وفر حماس بن قيس بن خالد أخو بكر يترقب من الخوف بعد أن شهد يوم الخندمة ورأى سيوف المسلمين تحصد الرجال ، واستمر يعدو مبهور الأنفاس

حتى دخل على امرأته وقال وهو يرتجف من الرعب:

\_ أغلقي على بابي .

وتذكرت زوجه قوله:

هــذا سلاح كامــل وآلـــة<sup>(١)</sup> إن يقبلوا اليوم فما علمه وذو غرارين(<sup>٢)</sup>سريع السلَّة

فقالت في هزء:

ــ فأين الذي كنت تقول ؟ أين الخادم الذي وعدتني ؟

فقل:

إذ فر صفوان وفر عكرمة إنك لو شهدت يوم الخندمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة وأب يزيد قائم كالموتمة ضربا فلا تسمع إلا غمغمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لهم نَهيتٌ<sup>(٣)</sup> خلفنا وهمهمــة لا تنطقي في اللوم أدني كلمة وهرب هبيرة بن أبي وهب زوج أم هانيء بنت أبي طالب أخت على لأبويه

إلى نجران ، وقال معتذرا عن فراره:

وقفت فلما خفت ضيعة موقفي

لعمرك ما وليت ظهري محمدا وأصحابه جبنا ولا خيفة القتل ولكنني قلبت أمرى فلم أجــد لسيفي غناء إن ضربت ولا نبلي رجعت لعود كالهزبر إلى الشبل

<sup>(</sup>١) الآله: جمع أداة الحرب.

<sup>(</sup>٢) الغرار : حد الرمح .

<sup>(</sup>٣) النهيت : زئير الأسد .

دخل \_ عَلِيْكُ \_ مكة وهو راكب على ناقته القصواء مردفا أسامة بن زيد بكرة يوم الجمعة ، وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه بغير إحرام ، ولواؤه أبيض ورايته العقاب سوداء قد شهدت خيبر والفتح . ودخل عليه السلام من كداء واضعا رأسه على رحله تواضعا لله ثم قال :

\_ اللهم إن العيش عيش الآخرة .

وتقدم المهاجرون والأنصار: وكان شعار المهاجرين يا بنى عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بنى عبد الله . وشعار الأوس يا بنى عبيد الله ، و لم يكن قتال فكان شعارهم الذى يعرف به بعضهم بعضا فى ظلمة الليل . حتى إذا ما بلغ الحجون موضع ما غرز الزبير رايته عند شعب أبى طالب طافت برأسه عليه السلام ذكريات: رأى أيام الشدة ، أيام أن حصرت قريش فى الشعب بنى هاشم وبنى المطلب وتعاهدت قريش على أن لا يبيعوهم ولا يبتاعوا منهم ولا يزوجوهم ولا يتزوجوهم و في ما غرورقت عيناه بالدموع ، ووقف فحمد الله وأثنى عليه ونظر إلى موضع قبته والتفت إلى جابر وقال:

\_ هذا منزلنا يا جابر حيث تقاسم قريش علينا .

فذكر جابر حديث المقاطعة وكان سمعه منه \_ عَلِيْكُ \_ قبل ذلك بالمدينة ، ونزل عليه السلام في قبة من أدم ضربت له هناك ومعه فيها أم سلمة وميمونة زوجتاه \_ عَلِيْكُ ، وما كاد يستقر حتى تذكر حديث أسامة بن زيد :

- \_ يا رسول الله أين تنزل ؟ غدا تنزل في دارك .
  - ــ وهل ترك لنا عقيل من دار ؟

ثم سار \_ عليه \_ وإلى جانبه أبو بكر رضى الله عنه يحادثه ويقرأ سورة الفتح حتى جاء البيت وطاف به سبعا على راحلته ، ومحمد بن مسلمة آخذ بزمامها ليستلم الحجر بمحجن فى يده ، وكان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنا لكل حى من أحياء العرب صنم قد شدت أقدامها بالرصاص ، فجاء رسول الله \_ عليه \_ معه قضيب فجعل يهوى به إلى كل صنم منها فيخر لوجهه وهو يقول:

\_ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .

وبقى هبل فى جوف الكعبة وقد أرخى الليل سدوله ، فقال ـــ عَلَيْكُم ـــ لعلى كرم الله وجهه :

- \_ اصعد على منكبي واهدم الصنم .
- \_ يا رسول الله بل اصعد أنت فإني أكرمك أن أعلوك .
  - \_\_ فاصعد أنت .

فجلس النبى \_ عَلِيْكُ \_ فصعد على كرم الله وجهه على كاهله ثم نهض به ، فخيل لعلى حين نهض به أنه لو شاء لنال أفق السماء ، فصعد فوق ظهر الكعبة وتنحى رسول الله \_ عَلَيْكُ بوراح على يعالج الصنم حتى تمكن من رفعه فألقاه على الأرض وأبو سفيان ينظر ورسول الله يقول :

- ــ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا .
  - فالتفت الزبير بن العوام إلى أبي سفيان وقال:
- ـــ قد كسر هبل ، أما إنك قد كنت فى يوم أحد فى غرور حين تزعم أنه قد أنعم .

فقال أبو سفيان :

دعنى ولا توبخنى ، لو كان مع إله محمد إله آخر لكان الأمر غير ذلك . وانطلق المسلمون يدفون إلى الكعبة دفيف النسور ويحنون إليها حنين الطير إلى بيضها لهم عجيج (١) منطلق من أفئدة عامرة بأنوار اليقين ، على الشفاه تسبيح وفي المأقى الدموع ، وعمر بن الخطاب مستبشر بالفتح يعكر صفاءه ذكريات يوم الحديبية ، يلوم نفسه على تلك الثورة العارمة التي ثارها لما وقع الصلح ، فما استطاع أن يرى أن ذلك الصلح هو النصر والفتح المبين .

وراح يقرأ سورة الفتح وقد سجدت كل مشاعره لله ، وراح يدعو الله أن يغفر له ما كان منه وينذر الصوم وفك الرقاب لعل ذلك يكون كفارة عما بدر منه في ذلك النوم الشديد .

وأرسل عليه الصلاة والسلام بلالاً إلى عثمان بن أبى طلحة يأتى بمفتاح الكعبة ، فجاء إلى عثمان فأخبره فقال :

\_ إنه عند أمى .

فرجع بلال إلى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ فاخبره أن المفتاح عند أمه ، فبعث إليها رسولا فقالت :

\_ لا واللات والعزى لا أدفعه أبدا .

فقال عثمان:

\_ يا رسول الله أرسلني أخلصه لك منها .

فأرسله فجاء إليها فطلبه منها فقالت :

<sup>(</sup>١) العجيج: الصراخ،

\_ لا واللات والعزى لا أوصله إليك أبدا:

\_ يا أمه ادفعيه إلى فإنه قد جاء أمر غير ما كنا عليه إن لم تفعلي قُتلت أنا وأخيى ويأخذه منك غيرى .

فأدخلته حجرها وقالت:

\_\_ أى رجل يدخل يده ههنا ؟ أنشدك الله أن يكون ذهاب بائرة قومك على يديك .

كان رسول الله \_ عَيْقِ \_ قائما ينتظر حتى إنه ليتحدر منه كالجمان من العرق ، فلما رأى أبو بكر وعمر ذلك انطلقا إلى دارها ، فبينا عثمان بن أبى طلحة يحاور أمه إذ سمغت صوت أبى بكر وعمر في الدار ، وعمر رافعا صوته وهو يقول :

\_ يا عثمان اخرج .

فقالت:

ـــ يا بني خذ المفتاح فأن تأخذه أحب إلى من أن تأخذه تيم وعدى .

فأخذه عثمان وخرج يمشى حتى إذا كان قريبا من وجه رسول الله ـــ عليه السلام ببشر فأخذ منه المفتاح ، فلما أخذه قال :

\_ ادعوا إلى عمر .

فجاء فقال له \_ عَلِيلَة \_ ومفتاح الكعبة في يده :

\_ هذا الذي قلت لكم .

ودخل \_ عَيِّلِيَّهُ \_ هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ، وكان خالد بن الوليد يذب الناس وهو واقف على باب الكعبة ، وأمر عليه السلام بلال بن رباح أن يؤذن فأذن وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث

إبن هشام جلوس بفناء الكعبة ، فقال عتاب بن أسيد :

\_ أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه .

فقال الحارث:

\_ أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته .

فقال أبو سفيان :

\_ لا أقول شيئا ، لو تكلمت لأخبرت عنى هذه الحصى .

ورأى عليه السلام في الكعبة صور الملائكة وصور إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام يستقسمان . وصور الأنبياء وصورة مريم فقال :

ـــ قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون .

وأمر عليه السلام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أن يقدما إلى البيت ليمحوا كل صورة فيه ، ومحيت الصور وبقيت صورة إبراهيم ، فقال عليه السلام لعمر :

\_ يا عمر ألم آمرك ألا تترك فيها صورة ؟ قاتلهم الله حيث جعلوه شيخا يستقسم بالأزلام . « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين »(١) .

ودعا \_ عَيِّلِيَّهِ \_ بدلو ماء فاتاه به أسامة بن زيد فجعل \_ عَيِّلُهُ \_ عَمِوها ، ووجد حمامة من عيدان فكسرها بيده وطرحها ، وكبر في نواحي البيت وصلى به ركعتين بين العمودين اليمانيين وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع .

وفتح باب الكعبة وكان أول من ولج ابن عمر فتتبع خطوات الرسول ، فلقى بلالا فسأله :

<sup>(</sup>١) آل عمران ٦٧.

ـــ هل صلى فيه رسول الله ـــ عَلِيْتُهُ ؟

ـــ نعم .

فذهب ابن عمر ليصلي حيث صلى رسول الله \_ عَلِيْكُم .

ووقف \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ على باب الكعبة فقال :

\_ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج ، ألا وقتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ففيه الدية مغلظة مائة من الأبل ، أربعون منها في بطونها أولادها .

\_ يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء .

الناس من آدم وآدم من تراب .

ثم تلا قوله تعالى : « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أن الله عليم خبير »(١) .

ووضع \_ عَلِيْكُ \_ يده على عضادتي الباب ثم قال:

\_ ماذا تقولون وماذا تظنون أني فاعل فيكم ؟

ـــ خيرا .

فقال أحدهم :

ـــ نقول خيرا ونظن خيرا . أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت .

.... أقول كما قال أخى يوسف : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم 'لراحمين . اذهبوا فأنتم الطلقاء .

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٣.

وتهللوا بالسرور لكأنما نشروا من القبور ، ثم جاء ــ عَيْضَة ـــ إلى مقام إبراهيم وكان لاصقا بالكعبة فصلى ركعتين ، ثم أخره حتى لا يعوق الطائفين ، ثم انصرف إلى زمزم فاطلع فيها وقال :

\_ لولا أن تغلب بنو عبد المطلب على وظيفتهم لنزعت منها دلوا .

كانت السقاية فى بنى عبد المطلب وكان عليها العباس ، فخشى عليه السلام أن ينزع منها دلوا فيقتدى الناس به ويغلبون بنى عبد المطلب على وظيفتهم ، وانتزع له العباس دلوا فشرب منه وتوضأ فابتدر المسلمون يصبون على وجوههم .

وجلس رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في المسجد والناس حوله ، فقام إليه على ابن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده فقال :

\_ يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية .

فقال عليه السلام:

\_ أين عثمان بن أبي طلحة ؟

فدعى له فقال:

ــــ هاك مفتاحك يا عثمان . اليوم يوم بر ووفاء .

ودفع إليه رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ المفتاح وهو يقول :

\_ خذوها يا بني أبي طلحة تالده خالدة ، لا ينزعها منكم إلا ظالم .

ودفع السقاية إلى العباس بن عبد المطلب .

وأتى أبو بكر بأبيه يقوده ، فلما رآه رسول الله عَلِيلَة ـــ قال :

\_ هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه ؟

قال أبو بكر :

\_ يا رسول الله هو أحق أن يمشى إليك من أن تمشى إليه أنت .

فأجلسه بين يديه ثم مسح صدرة ثم قال له:

\_\_ أسلم .

فأسلم ، وهنأ رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أبا بكر بإسلام أبيه ، وعند ذلك قال أبو بكر للنبي \_ عَلِيْكُ :

\_ والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر لعيني من إسلامه ، وذلك لأن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك .

ثم أتى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت ، فرفع يديه ، فجعل يذكر الله بما يشاء أن يذكره ويدعوه والأنصار تحته ، قال بعضهم لبعض :

\_ أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته .

فنزل الوحى عليه ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ بما ذكر القوم ، فلما قضى الوحى رفع رأسه وقال :

\_ يا معشر الأنصار قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة فى قريته ورأفة بعشيرته .

ـــ قلنا ذلك يا رسول الله .

ــ فما أسمَّى إذا إن فعلت ذلك ؟ كيف أسمى وأوصف بأنى عبد الله ورسوله ؟ لا أفعل ذلك . إنى عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم فالمحيا محياكم والممات مماتكم .

فأقبلوا إليه يبكون ويقولون :

\_ والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله .

لجأ عبد الله بن أبي سرح إلى عثمان بن عفان أخيه في الرضاعة فقال:

\_ يا أخى استأمن لى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ قبل أن يضرب عنقى .

فغيبه عثمان وأطرق عبد الله يذكر ماكان ، إنه كان قد أسلم وكان يكتب لرسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إذا أملى عليه سميعا بصنيرا كتب عليما حكيما ، وإذا أملى عليه عليما حكيما كتب غفورا رحيما .

إنه لما كتب ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر (1). تعجب من تفصيل خلق الإنسان فنطق بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين قبل إملائه ، فقال - عليه الإنسان فنطق بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين قبل إملائه ، فقال - عليه المناه ، كذا أنها و المناه ، كذا أن

\_ اكتب ذلك هكذا أنزلت .

فاستولى عليه الغرور ولعب به الشيطان فقال :

\_\_ إن كان محمد نبيا يوحي إليه فأنا نبي يوحي إلى .

فارتد ولحق بمكة فقال لقريش:

\_ إنى كنت أصرف محمدا كيف شئت ، كان يملى على عزيز حكيم فأقول : أو عليم حكيم فيقول نعم ، كل صواب . وكل ما أقول يقول : اكتب هكذا نزلت .

<sup>(</sup>١) المؤمنون ١٣ ـــ ١٤ .

إن رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ أهدر دمه ولطالما افترى عليه ، وقال ليرضى قريشا إن محمدا لا يعلم ما يقول . إنه خان الأمانة وظهرت خيانته فلم يستطع أن يقيم فى المدينة ولم يكتف بالردة والهروب بل أطلق لسانه كذبا لينال الحظوة عند أناس باعوا آخرتهم بدنياهم ، إن ذنبه عظيم ولكنه يعلم أن عفو رسول الله \_ عَيْنَة \_ أعظم . فلما هدأ الناس واطمأنوا خرج عثمان بن عفان ذو النورين إلى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فاستأمن له وكان عليه السلام يستحى من عثمان ، فعاد عثمان إلى حيث كان عبد الله بن أبى سرح فأتى به إلى النبى \_ عَيْنَة \_ فاعرض عنه صلوات الله وسلامه عليه فصار عثمان يقول :

\_\_ يا رسول الله أمنته .

والنبى \_ عَلَيْكُ \_ يعرض عنه ، وعباد بن بشر عنده وكان نذر إن رأى عبد الله قتله وقد أخذ بقائم السيف ينتظر النبى بشير إليه أن يقتله . فلما لم يفعل قال عليه السلام :

سيانعم ،

فبسط يده فبايعه ، فلما خرج عثمان وعبد الله قال \_ عَلَيْكُ \_ لمن حوله : \_ أعرضت عنه مرارا ليقوم عليه بعضكم فيضرب عنقه .

وقال لعباد بن بشر:

ـــ انتظرت أن تفي بنذرك .

ـــ يا رسول الله خفتك ، أفلا أومضت إلى ؟

ــــ إنه ليس لنبي أن يومض .

وصار عبد الله بن أبى سرح يستحى من مقابلته \_ عَلِيْكُ \_ فقال عليه السلام لعثمان بن عفان :

- \_ أما بايعته وأمنته ؟
- \_ بلي ، ولكن يذكر جرمه القديم فيستحي منك .
  - \_ الإسلام يجب ما قبله .

وأخبره عثمان بذلك فصار إذا جاء جماعة للنبى ــ عَلِيْتُهُ ــ يجىء معهم ولا يجيء إليه منفردا .

وكان ابن خطل ينطلق مرعوبا إلى الكعبة ليلوذ بها . إنه علم أن رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ قد أهدر دمه . إنه وهو على ظهر فرسه يذكر فى وضوح كل ما اقترفه من ذنوب ، فالموت أدنى إليه من شراك نعله . إنه كان قد أسلم وكان اسمه عبد العزى فسماه رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ عبد الله ، وبعثه رسول الله \_ عليه صلوات الله وسلامه \_ لأخذ الصدقة وأرسل معه رجلا من الأنصار يخدمه ، فنزل منزلا وأمره أن يذبح له تيسا ويصنع له طعاما ، ونام ثم استيقظ فلم يجده صنع له شيئا وهو نائم فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركا ، وكان شاعرا يهجو رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ في شعره وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ في شعره وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله \_ عَلَيْنَه \_ في شعره وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول الله \_ عَلَيْنَه \_ في شعره وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء رسول

إنه ركب فرسه وقد لبس الحديد وأخذ بيده قناة وصاريقسم: \_\_ لا يدخلها محمد عنوة .

فلما رأى خيل الله دخله الرعب فانطلق إلى الكعبة فنزل عن فرسه وألقى سلاحه ودخل تحت أستارها ، فأخذ رجل سلاحه وركب فسرسه ولحق برسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ بالحجون فأخبره خبره ، فقال عليه السلام :

\_ اقتلوه فإن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب . فاهتبره بأسيافهم سعد بن حريث وأبو برزة والزبير وسعد بسن ذؤيب . وأمر \_ عَلِيْكُ \_ بقتل قينتيه . فقتلت إحداهما واستؤمن من رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ للأخرى فأمنها وأسلمت .

وخرج الحويرث بن نفيد هائما على وجهه لا يلوى على شيء . إنه كان يؤذى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بمكة ويعظم القول فى أذيته وينشد الهجاء . وكان العباس عم النبى \_ عَلَيْكُ \_ حمل فاطمة وأم كلثوم بنتى رسول الله عليه السلام من مكة يريد بهما المدينة فنخس الحويرث البعير الحامل لهما فرمى بهما الأرض .

إنه فى فزع حتى الموت . فعلى بن أبى طالب فى أثره يطلبه بعد أن أهدر دمه رسول الله \_ صلوات الله عليه . واستمر الحويرث يعدو حتى أحس أن السماء والأرض أطبقتا عليه ، إنه يترقب فى رعب مبهور الأنفاس فعلى قد لحق به و لم يعد بينهما إلا خطوات ، وضربه على ضربة كانت وترا فتركه جثة بلا حراك .

وكان مقيس بن ضبابة فى جماعة من قريش يشرب خمرا دون أن يدرى أن رسول الله \_ عَيِّلْتُهِ \_ أمر بقتله ، إنه كان قد أتى النبى \_ عَيِّلْتُهِ \_ مسلما طالبا لدية أخيه هشام بن ضبابة قتله رجل من الأنصار فى غزوة ذى قرد خطأ يظنه من العدو . ودفع له النبى \_ عَيِّلْتُهُ \_ دية أخيه ، ثم إنه عدا على الأنصارى قاتل أخيه فقتله بعد أخذ دية أخيه ، ثم لحق بمكة مرتدا .

وأخبر ابن عمه نميلة بن عبد الله الليثي أن مقيسا مع جماعة من كبار قريش يشربون الخمر ، فذهب إليه فقتله وهو قرير العين ، فلو أن غيره من المهاجرين أو الأنصار كان قد قتله فقد كان ذلك يوغر صدره على صحابي من أصحاب رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه .

وأطلق هبار بن الأسود ساقيه للريح . كان عرض لزينب بنت رسول

الله \_ عَلِيلِة \_ في سفهاء من قريش حين بعث بها زوجها أبو العاص إلى المدينة . فأهوى إليها هبار ونخس بعيرها وضربها بالرمح فسقطت من على الجمل على صخرة وكانت حاملا ، فألقت ما في بطنها وأهراقت الدماء و لم تزل تعانى من ذلك المرض .

إن رسول الله \_ عَلِيلَةٍ \_ قال لجماعة فيهم أبو هريرة :

\_ إن لقيتم هبارا فأحرقوه .

ثم قال :

\_\_ إنما يعذب بالنار رب النار . إن ظفرتم به فاقطعوا يده ورجله ثم اقتلوه .

وخرجوا يطلبونه ولكنهم لم يجدوه فقد هرب من رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ \_ في البلاد .

وفر عكرمة بن أبى جهل إلى اليمن لما أمر رسول الله \_ عَيِّلَا \_ بقتله . إنه كان أشد الناس هو وأبوه أذية للنبى \_ عَيِّلاً وفلما أسلمت امرأته بنت عمه أم حكيم بنت الحارث بن هشام خرجت في أثره فوجدته في ساحل البحر يريد أن يركب السفينة ، فقالت له :

\_ يا بن عم جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس . لا تهلك نفسك فقد استأمنت لك .

فجاء معها حتى إذا ما رآه رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ وثب إليه قائما فرحا به ، فقد تذكر عليه السلام أنه رأى فى منامه أنه دخل الجنة ورأى فيها عذقا فأعجبه وقال : لمن هذا ؟ فقيل لأبى جهل ، فشق ذلك عليه \_ عَلِيْكُ \_ وقال : لا يدخلها إلا نفس مؤمنة . فلما جاءه عكرمة بن أبى جهل مسلما فرح به وأول ذلك العذق لعكرمة .

وتقدم عكرمة من رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ على استحياء ، ثم التـفت إلى زوجه وقال :

\_ با محمد هذه أخبرتني أنك أمنتني .

\_ صدقت ، إنك آمن .

فقال عكرمة في انفعال:

\_ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأنك عبده ورسوله .

وطأطأ رأسه من الحياء ، فقال له ــ عَلَيْكُ :

\_ يا عكرمة ما تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتكه .

\_ استغفر لي كل عداوة عاديتكها .

\_ اللهم اغفر لعكرمة كل عداوة عادانيها أو منطق تكلم به .

ولما نول رسول الله \_ عَلِيلِهِ \_ بأعلى مكة فر إلى أم هانىء أحت على بن أبي طالب الحارث بن هشام وزهير بن أمية فاستجارا بها فأجارتهما ، فدخل عليها أخه ها علي كرم الله وجهه وأراد قتلهما . قال :

\_ والله لأقتلنهما .

\_ قد أجرتهما .

\_ تجيرين المشركين!

وحالت بينه وبينهما فخرج فأغلقت عليهما بيتها فقد كانا من أقارب زوجها هبيرة بن أبي وهب ، ثم جاءت النبي \_ عَلَيْكُ \_ بأعلى مكة فوجدت الفاتح العظيم يغتسل من جفنة فيها أثر العجين وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فسلمت عليه فقال :

\_ من هذه ؟

ـــ أم هانيء .

وكانت أم هانيء لم تسلم بعد فقال:

\_ مرحبا بأم هانيء .

فلما اغتسل أخذ ثوبه وتوشح به ثم صلى ثمان ركعات من الضحى ، ثم أقبل على أم هانىء فقال :

\_ ما جاء بك ؟

\_ فر إلى الحارث بن هشام وزهير بن أمية مستجيرين بي فأجرتهما .

فقال عليه السلام وهو بادي البشر:

\_ أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت فلا نقتلهما .

ولما ذكر ذلك لابن عباس قال:

\_ إنى كنت أمر على هذه الأية : « يسبحن بالعشى والإشراق ، (١)

فأقول : صلاة ، صلاة الإشراق ، فما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة .

وأسلمت أم هانيء وانطلق عليه السلام إلى بيتها فقال لها:

\_ هل عندك من طعام نأكله ؟

فقالت في استحياء:

\_ ليس عندي إلا كسر يابسة وأنا أستحي أن أقدمها إليك .

فكسرهن في ماء وجاءت بملح فقال:

\_\_ هل من أدم ؟

\_ ما عندى يا رسول الله إلا شيء من خل .

\_\_ هلمیه .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۸.

فصبه القائد المظفر والفاتح العظيم على الكسر وأكل منه ثم حمد الله ، ولا جرم فهو خير البشر ، أسوة الإنسانية الحسنة ، رسول رب العالمين .

وخرج رسول الله عَلِيُّكُم ، إلى المسجد ، فجاءه عمير بن وهب فقال :

يا نبى الله صفوان سيد قومى قد هرب ليقذف نفسه فى البحر فأمنه ، فإنك أمنت الأحمر والأسود .

\_ دونك ابن عمك فهو آمن .

\_ أعطني آية يعرف بها أمانك .

فأعطى \_ عَلِيلَةً \_ لعمير عمامته التى دخل بها مكة ، فأنطلق عمير على ظهر راحلته يغذ السير إلى مرفأ مكة فلحقه وهو يريد أن يركب البحر ، فلما رآه صفوان بن أمية قال له :

\_ اغرب عنى ، لا تكلمنى .

\_ أى صفوان فداك أبى وأمى ، جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس وابن عمك ، عزه عزك وشرفه شرفك وملكه ملكك .

- \_ إنى أخاف على نفسى .
- \_ هو أحلم من ذلك وأكرم .

فرجع معه حتى وقف على رسول الله ـــ عَلِيْكُ ـــ وقال:

- \_ إن هذا يزعم أنك أمنتني .
  - ــ صدق .
- ـــ يا رسول الله أمهلني بالخيار شهرين .

إن الله يقول : « لا إكراه في الدين » (١) . وإن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ \_

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٥٦.

لأحق الناس باتباع أوامر ربه فقال :

\_ أنت بالخيار أربعة أشهر .

وكانت الصحابة أحرص شيء على قتل وحشى ، فإنهم ليذكرون قول رسول الله \_ على الله يوم أحد لما وقف على جثة حمزة : ما وقفت موقفا أغيظ لى من هذا . فراحوا يقتفون أثر وحشى ولكنه تمكن من الفرار إلى الطائف .

وجلس رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ على الصفا يبايع الناس . فجاء الكبار والصغار والرجال والنساء يبايعهم على الإسلام ، وذكريات أيام الإسلام الأولى تطوف بالأذهان . كان بيت الأرقم قائما على الصفا وكان الذين يرغبون فى الإسلام ينسلون إلى ذلك البيت ليقابلوا رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ مستخفين من أعين الناس خشية بطش سادات قريش ، فأين الأمس من اليوم ؟ فمن بقى حيا من أشراف قريش أعلن إسلامه أو جاء يلتمس الأمان . وتحركت الألسن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ودخل الناس فى دين الله أفواجا . وجاء \_ عَلَيْكُ \_ رجل فأخذته الرعدة ، فقال الناس فى دين الله أفواجا . وجاء \_ عَلَيْكُ \_ رجل فأخذته الرعدة ، فقال

ـــ هون عليك فإنى لست بملك . إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد .

وتقدم معاوية بن أبى سفيان ليبايع نبى الإسلام عليه السلام ، فقد وقع الإسلام في قلبه لما كان عام الحديبية فذكر ذلك لأمه هند بنت عتبة ، فقالت له :

\_ إياك أن تخالف أباك فيقطع عنك القوت .

: عَلَيْكُو \_\_ عا

لم يكن أول من تفتح قلبه للإسلام في بيت أبي سفيان ، فأم حبيبة قد سبقته

وأعلنت إسلامها وأكرمها الله فصارت أما للمؤمنين ، فأسلم وأخفى إسلامه فقال له يوما أبو سفيان وكأنه شعر بإسلامه : أخوك خير منك ، هو على ديني .

ولما كان يوم الفتح أظهر إسلامه ولقى رسول الله \_عَلِيْكُ \_ فرحب به ، وجاء عبد الله بن الزبعرى وكان ممن يؤذى رسول الله \_ عَلَيْظُ \_ أشد الأذية ، فأسلم واعتذر إلى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فقبل عذره ، وكان شاعرا مجيدا فقال يمدح رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ :

منع الرقساد بلابسل وهموم والليل معتلج السرّواق بهيم (١) مما أتــــانى أن أحمد لامنـــــى فيــه فِـــبتُ كأننـــى محمـــوم عيرانـه سرح اليديـن غشوم(٢) أسديت إذ أنا في الضلال أهم سهـــم وتأمـــرنى بها مخزوم أمر الغواة . وأمرهم مشموم قلبي ومخطيء همذه محروم ودعت أواصر (٣)بيننا وحلوم (٤) وارحم فإنك راحم مرحوم نبور أغبر وخباتم مختسوم شرفا وبرهان إلآك عسظم

يا خير مــن حملت على أوصالها إنى لمعتذر إلىك من اللذي أيام تأمري بأغوى خطة وأمد أسباب الردى ويقودني فاليموم آمسن بالنبسي محمسد مضت العداوة وانقضت أسبابها فاغفر فدى لك والداى كلاهما وعليك من سمة المليك علامة أعطاك بعد محية برهانه

<sup>(</sup>١) معتلج الرواق بهم : شديد الظلام أسود .

<sup>(</sup>٢) العيرانة من الإبل: الشديدة النشيطة . سرح اليدين : سويتهما . غشوم : لا يثنيها عن مرادها شيء .

<sup>(</sup>٣) الأواصر: الصلات.

<sup>(</sup>٤) الحلوم: العقول.

فرغ رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ من بيعة الرجال فراح يبايع النساء ، وفيهن هند بنت عتبة متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله \_ عَلِيْكُ . فلما دنين من رسول الله \_ عَلِيْكُ . فلما دنين من رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ . فلما دنين من

ـــ با يعنني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن .

فقالت هند بنت عتبة:

\_ والله أن كنت أصيب من مال أبي سفيان الهنة (١) بعد الهنة وما كنت أدرى أكان ذلك حلالا أم لا .

فقال أبو سفيان وكان حاضرا:

\_ أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل ، عفا الله عنك .

فضحك النبي وعرفها فقال لها :

\_ وإنك لهند بنت عتبة .

\_ نعم فاعف عما سلف ، عفا الله عنك يا نبي الله .

ثم كشفت عن نقابها فقال عليه السلام:

\_ مرحباً بك .

ثم راح عليه السلام يقول:

ـــولا تزنين .

<sup>(</sup>١) الهنة : الشيء اليسير .

فقالت هند:

\_ أوتزنى الحرة يا رسول الله ؟!

ـــ ولا تقتلن أولادكن .

قالت هند:

ــ ربيناهم صانارا وفتنتهم كبارا!

فضحك عمر وتبسم . عَلِيْكُ \_ ثم قال :

ــــ ولا تأتين ببهتان<sup>(١)</sup>تفترينه .

قالت هند:

ــ والله إن إتيان البهتان لقبيح ، وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق .

ـــ ولا تعصينني في معروف .

فقالت هند:

ــ والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في معروف .

وقالت بعض النسوة :

ـــ ما هذا المعروف الذي لا ينبغي أن نعصيك فيه ؟

ــــ لا تنحن ولا تخمشن وجها ولا تنشدن شِعرا ولا تحلقن شَعرا ولا تحرقن قرنا ولا تشققن جيبا<sup>(٢)</sup> ولا تدعين بالويل .

وراح ــ عَيْنِهُ ــ ينظر إلى مكة وهو متفرح في الله ثم قال :

ــ هذا ما وعدنی ربی .

(١) البهتان: الباطل.

(٢) الجيب: فتحة الصدر من القميص

ثم قرأ : ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح \* ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا \* فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ﴾ (١) .

وعاد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى قبته وجلس بين نسائه أم سلمة وميمونة ونساء من بنى عبد المطلب ، فإذا بمولاة لهند بنت عتبة تستأذن فأذن لها ، فدخلت عليه \_ عَلَيْكُ \_ بهدية هي جديان مشويان فقالت له :

\_ إن مولاتي تعتذر إليك وتقول إن غنمها اليوم لقليل الوالدة .

\_ اللهم بارك لكم في غنمكم وأكثر والدتها .

وجاءت إليه هند بنت عتبة عدوة الأمس القريب منشرحة الصدر تستفتيه ، قالت :

\_ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك . فهل على من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا ؟

\_ لا عليك أن تطعميهم بالمعروف .

وسار الحارث بن هشام فى مكة ــ بعد أن أجارته أم هانىء وأجاز رسوا الله جوارها ــ يتلفت ، إنه يخشى بطش عمر بن الخطاب . وبلغ المسج فجلس به وإذا به يرى عمر مقبلا فيخفق قلبه ويرتجف من الرأس إلى القدم . ولكن عمر يمر عليه وهو جالس فلا يتعرض له فيستشعر راحة . ثم ينهض ويسير بين المسلمين وهو آمن بأمان رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ .

وطافت بذهنه مواقفه في كل موطن مع المشركين فإذا بخجل يغمره . إنه آذى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ أشد الأذى وقد صفح عنه الصفح الكريم وأجاره لأن أم هانيء قد أجارته . إنه لعلى خلق عظيم . وأثرت

<sup>(</sup>١) سورة النصر .

في نفس الحارث مكارم أخلاق نبي الإسلام عليه السلام فإذا به يبرأ من أمراض قلبه ، وإذا بأنوار تشرق في وجدانه ، وإذا به ينطلق في الحرم كالمسحور . ولقيه وهو داخل المسجد ، فلقيه صلوات الله وسلامه عليه بالبشر ، فوقف عليه السلام حتى جاءه فسلم عليه فأحس الحارث روحه تهفو إلى الرسول \_ عَلِيلًا \_ وقلبه يمتلي بأنوار اليقين ، فينطق لسانه بشهادة الحق وفي الصدر انشراح وفي عينيه دموع ، فقال له عليه السلام:

\_ الحمد لله الذي هداك . ما كان مثلك يجهل الإسلام .

والتقى حسان بن ثابت بالحارث بن هشام فإذا بالذكريات تطوف برأسيهما . إن الحارث بن هشام قد فريوم بدر عن أخيه أبي جهل فعيره حسان بفراره ، فاعتذر الحارث بن هشام عن ذلك بقوله :

الله يعلم ما تسركت قتالهم حتى رموا مهرى بأشقر مزبد(١) وعلمت أني إن أقاتيل واحمدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي

فصدفت عنهم والأحبة فبهم طمعا لهم بعقاب يوم مرصد حسَّن الحارث الفرار يوم بدر وزعم أنه أعرض عنهم لطمعه في أن يعقب الله له يوما يرصد الشر لهم ويمكنه منهم ، وما دار بخلده أن الله أبقاه ليخرج ذات يوم في زمن عمر إلى الشام من مكة بأهله وماله مجاهدا ، وأن أهل مكة سيتبعونه يبكون فيرق ويبكي ويقول:

ـــ أما لو كنا نستبدل دارا بدارنا أو جارا بجارنا ما رأينا بكم بدلا ، وإنها النقلة إلى الله .

<sup>(</sup>١) يريد بالأشقر الدم والمزبد الذي علاه الزبد

وما خطر له على قلب أنه سيموت شهيدا يوم اليرموك ليحيى عند ربه في علين .

وجاء النبى \_ عَلِيْكُ \_ عبد الله بن السائب بن أبى السائب ، وكان شه يكا له في الجاهلية ، فقال له :

\_ مرحبا بأخى وشريكى .

فأخذ عثمان وغيره يثنون عليه ، فقال لهم ــ صلوات الله وسلامــه عليه ــ :

\_ لا تعلموني به كان صاحبي ، كان لا يداري ولا يماري .

والتفت إليه ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ وقال :

\_\_ قد كنت تعمل أعمالاً فى الجاهلية لا تتقبل منك ، وهى اليوم تتقبل منك .

ـــ يا رسول الله أبى نؤمنه .

ــ نعم ، فهو آمن بالله فليظهر .

ثم قال رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ لمن حوله :

\_ من لقى سهيل بن عمرو فلا يحد إليه النظر . فلعمرى إن سهيلا له عقل وشرف وما مثل سهيل يجهل الإسلام .

فخرج ابنه عبد الله إليه فأخبره بمقالة رسول الله مَلِيَّةُ مَاللهُ عَلَيْكُ مَا اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَ

فراح سهيل بن عمرو يقبل ويدبر دون أن يتعرض له أحد أن لم يدخل الإسلام ، فمقالته \_ عَلِيْتُهُ \_ الحميدة حبت فيه أعداء الأمس حتى الذين

لم يؤمنوا بدينه ، وشرحت بشاشته صدور الذين فى قلوبهم مرض للإسلام ، فقد حدث فضالة بن عمير بن الملوح نفسه بقتل النبى ـــ عَلَيْتُهُ ـــ وهو يطوف بالبيت ، فلما دنا منه رسول الله عَلَيْتُهُ ـــ قال :

- ـــ يا فضالة .
- ـــ نعم يا رسول الله .
- \_ ماذا كنت تحدث به نفسك ؟
  - ـــ لا شيء . كنت أذكر الله .

فضحك النبي ثم استغفر له ، ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه . فوالله ما رفع يده عن صدره حتى ما خلق الله شيئا أحب إليه منه .

وقد هم حويطب بن عبد العزى العامرى بالإسلام أكثر من مرة ، كل ذلك يعوقه الحكم وينهاه ويقول له :

ــ تضع شرفك وتدع دين آبائك لدين محدث وتصير تابعا ؟

وما بقى من قريش أحد من كبرائها الذين بقوا على دين قومهم كان أكره لما هو عليه منه ، فأقام بمكة وقريش تسلم رجلا رجلا . فلما كان يوم الحديبية حضر وشهد الصلح ومشى فيه حتى تم وكل ذلك يريد الإسلام ويأبى الله عز وجل إلا ما يريد .

فلما كتب الصلح كان أحد شهوده وقال:

ـــ لا ترى قريش من محمد ـــ عَلِيْكُ ـــ إلا ما يسوؤها .

ودخل رسول الله \_ عَلِيْتُهِ \_ مكة ، فخاف حويطب على نفسه خوفا شديدا فخرج من بيته وفرق عياله فى مواضع يأمنون فيها ، ثم انتهى إلى بستان عوف وكان فيه فإذا به يحد أبا ذر الغفارى وجها لوجه وكانت بينه وبينه خلة ، والخلة أبداً نافعة . فلما رآه هرب منه فقال أبو ذر :

- \_\_ أبا محمد .
  - \_ لسك .
  - \_ ما لك ؟
  - \_ الخوف .
- \_ لا خوف عليك . تعال أنت آمن بأمان الله جل وعز .
  - فرجع إليه وسلم عليه ، فقال أبو ذر :
    - \_ اذهب إلى منزلك .
- \_ هل لى سبيل إلى منزلى ؟ والله ما أرانى أصل إلى بيتى حيا حتى ألقى فأقتل أو يدخل علتى منزلى فأقتل وإن عيالى لفى مواضع شتى .
  - \_ فاجمع عيالك في موضع وأنا أبلغ معك منزلك .
    - فبلغ معه وجعل ينادي على بابه :
      - \_ إن حويطب آمن فلا يهيج .
- وانصرف أبو ذر إلى رسول الله \_عَلَيْتُ \_ فأخبره ، فقال عليه السلام :
  - \_ أوليس قد أمنا الناس كلهم إلا من أمرت بقتله ؟
  - فاطمأن حويطب ورد عياله إلى مواضعهم ، وعاد إليه أبو ذر فقال :
- \_\_ يا أبا محمد ، حتى متى وإلى متى ؟ قد سبقت فى المواضع كلها وفاتك خير كثير ويبقى خير كثير . فأت رسول الله فأسلم تسلم . رسول الله أبر الناس وأوصل الناس ، شرفه شرفك وعزه عزك .
  - \_ فأنا أخرج معك فآتيه .
- فخرج مع أبى ذر حتى أتى رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بالبطحاء وعنده أبو ىكر وعمر ، فوقف على رأسه وسأل أبا ذر :
  - \_ كيف يقال إذا سُلَّم عليه ؟

ــ قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله .

فقالها ، فقال عليه السلام:

ــ وعليك السلام . أحويطب ؟

ـــ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله .

فقال رسول الله \_ عَلَيْنَة \_ :

\_\_ الحمد لله الذي هداك.

وسر رسول الله \_ عَلِيلَةٍ \_ بإسلامه .

ونامت مكة أول ليلة فى أحضان الإسلام ، فلما كان الغد من يوم الفتح عدت خزاعة على رجل من هذيل فقتلوه وهو مشرك ، فقام رسول الله بسالله عليه عليه عليه عليه عليه عليه وقال :

\_ أيها الناس إن الله تعالى قد حرَّم مكة يوم خلق السماوات والأرض ويوم خلق الشمس والقمر ووضع هذين الجبلين ، فهى حرام إلى يوم القيامة ، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر يسفك فيها دما ولا يعضد فيها شجرة . ولم تحل لأحد كان قبلى ولن تحل لأحد يكون بعدى . ولم تحل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها . ألا قد رجعت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، فمن قال لكم : إن رسول الله قد قاتل فيها فقولوا له : إن الله قد أحلها لرسوله ولم يحلها لكم .

يا معشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر القتل ، فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين : إن شاءوا قدم قاتله ، وأن شاءوا فعقله .

ثم ودى رسول الله ــ عَلِيْكُ ــ ذلك الرجل الذى قتلته خزاعة وهو ابس الأقرع الهذلى من بنى بكر ، فإنه دخل مكة وهو على شركه فعرفته خزاعة

فأحاطوا به فطعنه منهم خراش بنصال فى بطنه حتى قتله ، فلامه ـــ عَلَيْكُم ــــ وقال :

\_ لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خراشا .

ونادى منادى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ بمكَّة :

\_ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسره .

فقام الناس إلى الأصنام التي كانت في الدور فراغوا عليها باليمين فتركوها جثاثا<sup>(١)</sup>. وعمدت هند بنت عتبة إلى صنم كان في بيتها وجعلت تضربه بالقدوم وتقول:

\_ كنا منك في غرور .

<sup>(</sup>١) جثاثًا : الجث : القطع ، وتركوها جثاثًا: تركوها محطمة .

كان \_ عَيِّ الله والفتح وتطهر أول بيت وضع للناس ليكون منارة التوحيد من أن جاء نصر الله والفتح وتطهر أول بيت وضع للناس ليكون منارة التوحيد من أوثان الشرك وأصنام الضلال ، وتحررت مكة من الخوف والقلق والفراغ ، وغمرها نور إلهى ملأ صدور الناس انشراحا وأفتدتهم هدوءا وفتح أمام أعينهم آمالا ، فقد باتت سعادة الدارين حقيقة ملموسة ، ففي الأرض عزة وفي السماء خلود .

وكان \_ عَلَيْكُ \_ في قمة انتصاراته ، فقد فتحت مكة أبوابها طوعا أو كرها لاستقباله ، وهرع إليه أعداء الأمس يعلنون شهادة الحق ، وصلوا خلفه لله وحده بعد أن حطموا آلهتهم بأيديهم . إن كفاح السنين قد توج بالنصر المبين ، فلم يغير ذلك النصر من طباع رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بل زاده تواضعا لله رب العالمين .

إنه مع الله يعيش بالله وفى الله ، يرجو رحمة الله ويتقى الله ويتبع رضوان الله ويتوكل على الله ولا يتبع أهواء الناس ، حسبه الله ييتغى فيما آتاه الله الدار الآخرة ، فوقع أجره على الله ففتح له فتحا مبينا وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأتم نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما ونصره الله نصرا عزيزا .

وراح عليه السلام يستنشق عبير مكة والذكريات تجيش في رأسه وقد امتلاً حنينا إلى أيام رسالته الأولى. إنه ليذكر خديجة أم المؤمنين حاضنة الإسلام من صدقته لما كذبه الناس وواسته لما عزت المواساة وكانت له وزير صدق على

الدوام فهوى فؤاده إليها . إنها ترقد خلفه في المعلاة وإنه ليستشعر رغبة في زيارة قبرها لتشاركه فرحة الانتصار كما شاركته آلام الاضطهاد وقسوة التعذيب . ليتهاكانت في هذه اللحظة الحاسمة إلى جواره تشرف على مكة وقد رقدت هانئة قريرة العين في أحضان الإسلام .

وانتابته رقة ففرت من عينه دمعة ، فما فارقت ذهنه صورة خديجة سيدة نساء قريش في أيام الشدة وفي أيام الرخاء ، فقد كان يحن إلى مواساتها إذا ما دهمته الأحداث ، ويتمنى أن تكون معه لتقاسمه أفراحه إذا ما جاء نصر الله . إنها في ضميره على الدوام وإن غضبته لما أرادت عائشة أن تنفس عن غيرتها من طول ذكره لحاضنة الإسلام بالخير لهي سر قلبه الذي لم يخب حبه أبدا : ﴿ والله ما أبدلني خيرا منها ، آمنت في حين كفر الناس ، وصدقتني إذ كذبني الناس ، وواستني بما لها إذ حرمني الناس ، ورزقني منها الولد دون غيرها من النساء » . وخرج عليه السلام من القبة التي ضربت له بالحجون وسار إلى المعلاة وخرج عليه السلام من القبة التي ضربت له بالحجون وسار إلى المعلاة حيث ترقد خديجة منذ ذلك اليوم الذي لا ينساه . إنه عاد إلى الدار بعد أن خلت ممن كانت له وزير صدق على الدوام وقد نال منه الكفار ونثروا على رأسه التراب فلم يجد من يشكو إليها ، فسح الدموع على الغالية التي كانت تمسح بحنانها الآلام ، كل الآلام .

وبلغ المعلاة ووقف على قبرها يقرئها السلام ، وإذا بأحداث الأيام الأولى تطوف بذهنه فيرى نفسه وهو يعدو مفزوعا من غار حراء بعد أن انصرف عنه جبريل الأمين حتى أتاها فجلس إلى فخذها ملتصقا ، وسرى فى وجدانه حديثه الذى حدثها به فإذا بصوتها الرقيق الذى كان البلسم وكان العزاء وكان التصديق والتأييد ينبعث لكأنما كان نبض الحياة : « أبشر يا بن عم واثبت ، فو الذى نفس خديجة بيده إنى لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ؟ .

إنه يراها وهى تجمع عليها ثيابها ثم تنطلق إلى ورقة بن نوفل ، وإنه ليسمع روايتها عن ورقة : قدوس قدوس ! والذى نفس ورقة بيده لئن كسنت صدقتنى يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذى كان يأتى موسى ، وإنه لنبى هذه الأمة ، فقولى له فليثبت . ورأى نفسه وهو يطوف بالكعبة وقد لقيه ورقة بن نوفل ، وسمع من وراء السنين قول ورقة : والذى نفسى بيده إنك لنبى هذه الأمة ، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسى ، ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه .

ومس ذاكرته قول جبريل: «أقرىء خديجة السلام من ربها». فأطرق أمام القبر في إجلال ، وزاد وجده لما تذكر جوابها: «الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام» ، وانثالت على رأسه الذكريات فرأى خديجة فى أيام الحصار فى شعب أبى طالب ، فلولاها لهلك الناس ، فحكيم بن حزام كان يبعث إلى المحصورين بقمح إكراما لعمته خديجة . إنها ظلت إلى جواره تخفى يبعث إلى المحصورين بقمح إكراما لعمته خديجة . إنها ظلت إلى جواره تخفى آلام الجوع حتى رفع الحصار وقد أو شكت على البوار دون أن تفلت من بين شفتيها كلمة تذمر أو استياء . أنفقت أموالها فى سبيل الله ورسوله عن طيب خاطر ، وهجرت الترف راضية النفس ، ولم تسأله يوما النفقة كما فعلت نساؤه من بعدها ، إنها وحدها الحبيبة وما استطاعت أخرى أن تزحز حها عن قلبه وإن طال عهد الفراق .

وتخايلت له قلادتها فثارت فى نفسه مشاعر رقيقة ، إنها أهدتها إلى ابنتهما زينب ليلة زفافها ، وقد بعثت بها زينب إلى المدينة عقب هزيمة المشركين فى بدر لتفدى بها زوجها الأسير . فما إن رأى القلادة حتى امتلأ فؤاده شجوا وشجنا وحنينا وقال وقد رق لها رقة شديدة : إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها

وتردوا عليها مالها فافعلوا .

إنها كانت تعد العاص بن الربيع بمنزلة ولدها فكان عليه السلام يكرمه إكراما لها ، وقد فرح بإسلامه وتمنى لو أن الطاهرة أم المؤمنين قد شهدت إسلام ابن أختها الحبيب . وإن نفسه لتتفتح لكل ما تفتحت له نفس خديجة ، وإنه ليذكر ذلك اليوم الذي أقبلت فيه أختها هالة إلى المدينة ، إنه سمع صوتها في فناء داره وكان يشبه صوت خديجة فانتفض وقال في وجد : « اللهم هالة ! » .

وهب نسيم الشتاء باردا على وجهه ـ صلوات الله وسلامه عليه ، فأفاق من الذكريات لحظات ثم دار على عقبيه وانطلق إلى مكة . وما لبث أن احتلت صورة المسلمة الأولى أقطار رأسه فإذا به يسير إلى مكان مولده بسوق الليل ، وراح يرنو إلى دار أبيه عبد الله في حب وأسى ، فابن عمه عقيل بن أبى طالب أخذ بيت عبد الله لما هاجر عليه السلام إلى المدينة ، فلم يعد له دار فى أم القرى أحب أرض الله إليه .

ومد بصره إلى دار أبى طالب فتذكر يوم مات جده عبد المطلب ويوم اختصم فيه أعمامه ، ويوم انتقل وهو كسير الفؤاد من بيت جده إلى بيت عمه . وترقرقت في عينيه دمعة لما طافت بذهنه فاطمة بنت أسد امرأة عمه وهي تحنو عليه تمسح برقتها آلام يتمه : إنه لا ينسى العطف السابغ الذي غمرته به وقد نزل معها في قبرها وألبسها قميصه وقد أحس أبه فقد الأمومة الرعومة مرتين : مرة في الأبواء لما ماتت أمه آمة بنت وهب بين يديه ، ومرة أخرى لما فاضت روح فاطمة بنت أسد أم ربيبه على وحبيبه .

وسار إلى زقاق العطارين ووقف ساهما إلى دار خديجة أم المؤمنين ، إنه ڤ هده الدار بني بالطاهرة سيدة نساء قريش أم المؤمنين حاصمة الإسلام وأول من تحركت شفتاها بشهادة الحق . إنه في هذه الدار شهد مولد أولاده ، وقد ظل ساكنا فيها حتى هاجر إلى المدينة فأخذها عقيل بن أبي طالب .

شهدت هذه الدار آماله وآلامه وفجر شبابه ومبدأ رسالته ، هبط عليه فيها الوحى واختبأ عند الحجر الذى كان فى دهليزها من حجارة جيرانه أبى لهب وعقبة بن أبى معيط وأبى الحكم، إنهم كانوا لا يفتئون يلقون عليه الحجارة كلما رأوه يخرج من داره فكان يختبىء من قذائفهم ، حتى إذا ما انصر فوا خرج إلى الطريق فيتلقاه الصبيان بأناشيد الهجاء التى نظمها فى ذمه عمرو بن العاص ، إنه قاسى كثيرا وصبر كما صبر من قبل أولو العزم من الرسل ، وقد جنى ثمرة الصبر الحلوة فتحا مبينا ونصرا مؤزرا .

وعاد عليه السلام إلى الحرم فطاف به سبعا ثم راح يفكر ، إن أصحابه من أهل الضعف في حاجة إلى مال وقد قال لأهل مكة : اذهبوا فأنتم الطلقاء . إنه أطلقهم من الأسر والاسترقاق و لم يغنم منهم شيئا . فرأى أن يقترض ما يحتاج إليه أهل الضعف من أصحابه فاستقرض \_ عَيِّاللَّهِ \_ من ثلاثة نفر من قريش : أخذ من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم فرَّقها ، ومن عبد الله بن أبي ربيعة أربعين ألف درهم ، ومن حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درهم فرَّقها في أصحابه أهل الضعف .

\_\_ يا رسول الله هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه ابنه ، قال : إذا قدمت مكة انظر ابن وليدة ابن زمعة ولدته على فراشه .

فنظر \_ عَلَيْكُ \_ إلى ذلك الولد فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبى وقاص ، فقال لعبد بن زمعة :

ـــه و أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبيك زمعة ، الولد للفراش وللعاهر (١) الحجر .

وقال لزوجته سودة بنت زمعة ، لما رأى على بن وليدة ابن زمعة من شبه عتبة :

\_ احتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ .

وسرقت امرأة فأراد \_ عَلَيْكُ \_ قطعها ، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعون به ، فلما كلمه أسامة فيها تلون وجهه \_ عَلَيْكُ \_ وقال :

\_ أتكلمني في حد من حدود الله ؟

فقال أسامة وهو يضطرب رهبة :

ـــ استغفر لی یا رسول اللہ .

ثم قام \_ عَلِيْكُ \_ خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال:

\_ أما بعد ، فإن ما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذى نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

<sup>(</sup>١) للعاهر : عاهر المرأة أتاها ليلا للفجور .

بعث رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فيما حول مكة السرايا يدعو الله عز وجل ، وكان ممن بعث خالد بن الوليد ، فخرج خالد ومعه من قبائل العرب سليم بن منصور ومدلج بن مرة ، فوطئوا بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ، فلما رآه القوم أخذوا السلاح فقال خالد :

\_ ضعوا السلاح فإن الناس قد أسلموا .

فلما أمرهم خالد أن يضعوا السلاح قال رجل منهم يقال له جحدم : ـــ ويلكم يا بنى جذيمة ! إنه خالد ، والله ما بعد وضع السلاح إلا الإسار ، وما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق . والله لا أضع سلاحي أبدا . فأخذه رجال من قومه فقالوا :

ــ يا جحدم أتريد أن تسفك دماءنا ؟ إن الناس قد أسلموا ووضعوا السلاح ، ووضعت الحرب وأمن الناس . فلم يزالوا به حتى نزعوا سلاحه ، ووضع القوم السلاح لقول خالد .

وتذكر خالد ما كان فى الجاهلية بين بنى جذيمة وقريش ، إن عمه الفاكه بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قد خرج وعوف بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة وعفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس تجارا إلى اليمن ، ومع عفان ابنه عثمان ومع عوف ابنه عبد الرحمن ، فلما أقبلوا حملوا مال رجل من بنى جذيمة بن عامر كان هلك باليمن إلى ورثته ، فادعاه رجل منهم يقال له خالد بن هشام ولقيهم بأرض بنى جذيمة قبل أن يصلوا إلى أهل الميت فأبوا

عليه ، فقاتلهم بمن معه من قومه على المال ليأخذوه وقاتلوه فقتل عوف بن عبد عوف والفاكه بن المغيرة ، ونجا عفان بن أبى العاص وابنه عثمان ، وأصابوا مال الفاكه بن المغيرة ومال عوف بن عبد عوف فانطلقوا به .

وتذكر خالد أن عبد الرحمن بن عوف قتل خالد بن هشام قاتل أبيه ، وأن قريش قد همت بغزو بني جذيمة فقالت بنو جذيمة :

\_ ما كان مصاب أصحابكم عن بلادنا ، إنما عدا عليهم قوم بجهالة فأصابوهم و لم نعلم ، فنحن نعقل لكم ما كان لكم قبلنا من دم أو مال . فقبلت قريش ذلك ووضعوا الحرب .

ووجد حالد أن عمه الفاكه بن المغيرة لم يثأر له وأن بنى جذيمة كلها قد أصبحت فى قبضة يده ، فراودته فكرة الانتقام . إنهم لم يعلنوا إسلامهم ، وبينها كانت الفكرة تداعب رأسه حاءه عبد الله بن حذافة السهمى وقال : \_\_\_ إن رسول الله \_\_\_ عَيْقِهِ \_\_ قد أمرك أن تقاتلهم لامتناعهم من الإسلام .

وقال جحدم لقومه حين وضعوا السلاح ورأى ما يصنع خالد ببنى جذيمة :

ــ يا بنى حذيمة ضاع الضّرب . قد كنت حذرتكم ما وقعتم فيه . وكان ابن أنى حدود السلمي يومئد في خيل خالد بن الوليد . فقال له فتي من بني جذيمة وهو في سنه وقدجُمع يداه إلى عنقه برمَّة (حبل بال ) ونسوة مجتمعات غير بعيد منه :

- ــ يا فتى .
- \_ ما تشاء ؟

ـــ هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة حتى أفضى إليهن حاجة ، ثم تردني بعد فتصنع بي ما بدا لكم ؟

ـــ والله يسير ما طلبت .

فأخذه برمته فقاده بها حتى وقف عليهن . فقال لفتاة (١) في وجد :

\_ أسلمي حبيش على نفد من العيش .

وراح ينشد شعرا يبثها فيه لواعج نفسه ، ثم انصرف به ابن أبى حدرد فضربت عنقه ، فقامت إليه حين ضربت عنقه فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت عنده .

وكان رسول الله ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ نائما فرأى كأنه لقه لقمة حيس (٢) فالتذ طعمها ، فاعترض فى حلقه منها شيء حين ابتلعها ، فأدخل على يده فنزعه ، فلما استيقظ قص رؤياه على أصحابه فقال أبو بكر الصديق :

يا رسول الله هذه سرية من سراياك تبعثها فيأتيك منها بعض ما نحب . ويكون فى بعضها اعتراض فتبعث عليا فيسهله .

<sup>(</sup>١) قصة عبد الله بن علقمة وذكر خبره مع حبيشة ذكرها الأصفهاني في الجزء ٧:

٠ ٢٨ ( طبعة دار الكتب المصرية ) .

<sup>(</sup>٢) الحيس : أن يخلط السمن والتمر والأقط : شيء يعقد مع اللبن ويجفف .

وجاء الرجل الذي انفلت من القوم إلى رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فأخبره ما فعل خالد ، فقال رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ :

\_ هل أنكر عليه أحد ؟

ـــ نعم قد أنكر عليه رجل أبيض ربعة فزجره خالد فسكت عنه ، وأنكر عليه رجل أخر طويل مضطرب فراجعه فاشتدت مراجعتهما .

فقال عمرين الخطاب:

\_ أما الأول يا رسول الله فابنى عبد الله ، وأما الآخر فسالم مولى أبى حذيفة :

ثم دعا رسول الله \_ عَيِّالَةً \_ على بن أبى طالب كرم الله وجهه فقال: \_ يا على اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر فى أمرهم ، واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك .

فخرج على حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى إنه ليدى لهم ميلغة (١) الكلب ، حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقيت معه بقيه من المال ، فقال لهم على كرم الله وجهه حين فرغ منهم :

\_ هل بقى لكم بقية من دم أو مال لم يؤد لكم ؟

ــ لا .

\_ فإنى أعطيكم هذه البقية من هذا المال احتياطا لرسول الله \_ عَلَيْكُم \_ مما لا يعلم ولا تعلمون .

( فتح مكة )

<sup>(</sup>١) اليلغة : شيء يحفر من الخشب ويجعل ليلغ فيه الكلب .

ففعل ثم رجع إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فأخبره الخبر ، فقال : \_ أصبت وأحسنت .

ثم قام رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ فاستقبل القبلة قائما شاهرا يديه ، حتى اليُرى ما تحت منكبيه يقول :

\_ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد .

وأقبل عبد الله بن عمر على أبيه يقص عليه ما كان من أمر خالد ، فساء ابن الخطاب ما كان من ابن الوليد وبذرت في قلب عمر بن الخطاب بذرة كراهية ما يفعل خالد من أمر الجاهلية ، وستنمو هذه البذرة على مر الأيام حتى يعزل عمر خالد بن الوليد وهو في قمة مجده .

وكان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام في ذلك ، فقال له عبد الرحمن بن عوف :

\_ عملت بأمر الجاهية في الإسلام .

فقال له خالد:

\_ إنما ثأرت بأبيك .

فقال عبد الرحمن.

\_ كذبت ، قد قتلت قاتل أبى ولكنك ثأرت بعمك الفاكه بن المغيرة . واشتد الجدال بينهما ، وانضم عمر بن الخطاب إلى عبد الرحمن بن عوف فبلغ رسول الله \_ عليله \_ فقال :

\_\_مهلا يا خالد دع عنك أصحابي ، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته .

وحسب عمر أن رسول الله \_ عَلِيلَة لله له يستعمل خالدا بعدما عمل بأمر الجاهلية في الإسلام ، ولكن رسول الله \_ عليه السلام كان يعلم أن

خالدا قريب عهد بالجاهلية ولكنه سيف من سيوف الله المسلولة ، فبعثه إلى العزى وكانت بنخلة ، وكانت إلهة ترمز إلى كوكب الصباح وكان لها بيت يعظمه هذا الحي من قريش وكنانة ومضر كلها ، وكانت سدنتها وحجابها بني شيبان من بني سليم حلفاء بني هاشم ، فلما سمع صاحبها السلمي بمسير خالد إليها علق عليها السيف وارتفع في الجبل الذي هي فيه وهو يقول : أيا عسر شدى لا شويً (١) لها على خالد ألقى القناع وشمرى ياعز إن لم تقتلي المرء خالسدا فبوئي بإثم عاجل أو تسنصري

فانقص عليها خالد والذين معه فهدموها وخالد يقول:

يا عز كفرانك لا سبحانك إلى رأيت الله قسد أهسانك فانقضت بذلك عبادة إيزيس المصرية من بلاد العرب وإن بقيت بصورة أو بأخرى فى روما المسيحية ، كما انقضت من قبل عبادة أبوللو إله الشعر لما تحطم هبل . وتطهرت الكعبة من آلهة المصريين والسوريين واليونان والرومان التي جلبها التجار العرب من تلك البلاد لما طال على الناس الأمد وقست قلوبهم .

<sup>(</sup>١) لا شوى لها : لا تنقى على شيء .

كان سواع على صورة امرأة . إنه تمثال جلب من أرض ما بين النهرين وكان قوم نوح يعبدونه فعبدته هذيل وحجت إليه وجعلت له خزانة توضع فيها كل ما يهدى إلى آلهة القوم . وكانت هذيل ككل العرب يؤمنون بالله ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهة الأرض تقربهم إلى إله السماء زلفي ، وكانت الأصنام والأوثان ترمز إلى الكواكب والنجوم فكان العرب يقولون إنها بنات الله !

جاء نوح ليدعو إلى عبادة الله وحده ، ثم طال على الناس الأمد وقست قلوبهم وعادوا إلى اتخاذ الأصنام آلهة تشفع لهم عند الله ، فأطلقوا على تمثال امرأة اسم سواع بن نوح كأنما يأبى البشر إلا أن يحيل أئمة التوحيد إلى رموز الشرك والفسوق .

ولما تم لرسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فتح مكة أرسل عليه السلام عمرو بن العاص في جماعة من أصحابه إلى سواع ليكسره ويهدم محله ، فانتهى إلى ذلك الصنم وعنده سادنه ، فلما رأى عمرو بن العاص والذين معه أوجس منهم خيفة ، وقال لعمرو :

ــ ما ترید ؟

فقال عمرو :

\_ أمرنى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ أن أهدمه .

فراح السادن يتلفت فى رعب . أين عباد سواع الذين كانوا يهرعون إليه خاشعين ؟! أين الذين كانوا يأتون إليها مهطعين ملبين ؟! أين الذين كانوا يسألونها خاشعين ؟ أين هذيل وأين صناديدها ؟

واستيأس السادن من القوم ، إنهم تخلوا عن آلهتهم فهل يتخلى عنها أبوها الذى في السموات ، فراح يرنو إلى الصنم في رجاء ثم يرفع بصره إلى السماء . وأحس عمرو بن العاص يتقدم إلى الصنم وفي يده المعول فقال السادن وهو مرعوب : ما تريد ؟

- \_\_ أن أهدمه .
  - \_ لا تقدر.
    - لم ؟
    - \_ ثمنع .

فرماه عمرو بنظرة ازدراء وقال:

\_ حتى الآن أنت على الباطل ؟ وهل يسمع أو يبصر ؟!

فدنا عمرو منه فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت.خزانته فلم يجدوا شيئا ، فنظر عمرو إلى السادن نظرة اتهام فأطرق الرجل حياء ، ثم رفع رأسه ودار حوار بينه وبين عمرو ، عمرو يشرح مبادىء الإسلام وصدر الرجل ينشرح للإسلام ، حتى إذا ما رأى عمرو أنوار اليقين تتلألأ في وجه الرجل قال له :

- \_ كيف رأيت ؟
- قال السادن في إيمان:
  - \_\_ أسلمت لله .

وأرسل رسول الله \_ عَلِيلَهُ \_ سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا إلى صنم مناة ليهدم محله ، فلما وصلوا إلى الصنم قال السادن لسعد :

\_ ما ترید ؟

فقال سعد بن زيد في ثبات :

\_\_ هدم مناة .

وأحس السادن كأن الأرض قد زلزلت تحت قدميه ، أيقف مكتوف البدين وهو يرى هدم رمز الآلهة ؟ إن سادات الأوس والخزرج كانوا يحجون إلى هذا الحرم وكانوا يذبحون عنده وكانوا يمضون أياما في عبادة وخشوع وابتهال لمناة بعد عودتهم من الحج . وما كانت مراسم الحج تتم إلا بالطواف حول الصنم .

إنه ليذكر أول يوم سمع فيه ذكر مناة بسوء في قرآن محمد ، جاء أحد الذين اعتنقوا الإسلام ورتل أمامه : « أفرأيتم اللات والعزى . ومناة الثالثة الأخرى . ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذاً قِسمة ضيزى . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى »(١). فانتفض غضبا وضاق بتلك السخرية اللاذعة ببنات الله ، وانتظر أن تهوى قارعة من السماء تصيب الصابيء الذي سفه أحلام الآباء وسب الآلهة . ولكن الأيام راحت تمر وذلك الصابيء ينتقل من نصر إلى نصر حتى أرسل أتباعه ليقوضوا الصنم المعبود : أتترك السماء هؤلاء العابئين دون عقاب ؟!

ووقف أمام الصنم وحده ليصد عنه كيد المسلمين ، ولكنه كان أهون من أن يحول بينهم وبين مناة . إنه ضعيف قد حاول أن يدافع غن إلهة الحظ والموت قدر طاقته ، ولكن الرجال كانوا أقوى منه فنحوه عن طريقهم ، فقال لسعد ابن زيد وهو يتقدم لهدم مناة :

ـــ أنت وذاك .

<sup>(</sup>١) النجم ١٩ ـ ٢٣ .

والتفت إلى الصنم وقال في إيمان:

\_ مناة دونك بعض صبيانك .

فهوى سعد بن زيد الأشهلي بالمعول على الصنم وراح أصحابه يعاونونه ، والسادن ينظر وهو يكاد أن يموت رعبا . وتناثرت الحجارة هنا وهناك والسادن يتمزق من الحزن ويتلوى من الألم قد ذهبت نفسه شعاعا ، ففي لحظة اندك إيمانه وأصبح قلبه هواء .

وانصرف سعد بن زيد الأشهلي والذين معه من الفرسان مستبشرين بينا وقف السادن يتلفت في شرود وهو يستشعر فراغا ، قد ترك وحيدا في وادى الضياع . وقع الرعب فى قلب رجال هوازن وثقيف لما فتح الله على رسوله مكة ، وخشوا أن يسير بجيشه إليهم ، فمشى أشراف هوازن وثقيف بعضهم إلى بعض وقالوا :

\_ قد فرغ لنا فلا ناهية .

فطنوا إلى أنه لم يعد هناك مانع له \_ عَلَيْكُ \_ دونهم ، فراحوا يحشدون الجموع ويقولون :

ــ والله إن محمدا وصحبه لاقوا أقواما لا يحسنون القتال .

وراحت القبائل تتأهب للقتال ، وخرجت قبيلة بنى سعد بن بكر وهم الذين كان رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ مسترضعا فيهم لتضع نفسها تحت إمرة مالك بن عوف النصيرى ، وكان إليه جماع أمر الناس .

وكان دريد بن الصمة فارس هوازن وسيد بنى جشم لا يزال على دين قومه . إنه كان حليف بنى سليم وكان قد رأى الخنساء فأعجبته فذهب إلى أبيها فخطبها إليه . فقال له أبوها :

- مرحبا بك أبا قرة ، إنك للكريم لا يطعن في حسبه والسيد لا يرد عن حاجته والفحل لا يقرع أنفه . ولكن لهذه المرأة في نفسها ما ليس لغيرها وأنا ذاكرك لها وهي فاعلة .

ثم دخل إليها وقال :

ــ يا خنساء أتاك فارس هوازن وسيد بني جشم دريد بن الصمة يخطبك

وهو من تعلمين .

فقالت:

\_ يا أبت أتراني تاركة بني عمى مثل عوالي الرماح . وناكحة شيخ بني جشم هامة (١) اليوم أو غد ؟!

فخرج إليه أبوها فقال :

ــ يا أبا قرة قد امتنعت ، ولعلها أن تجيب فيما بعد .

فقال:

\_ قد سمعت قولكما .

كان ذلك من سنين ، ولكن دريد بن الصمة لم يستطع أن ينسى يوما أن الخنساء قد رفضته رغما عن علو شأنه وكثرة ماله وعلو ذكره . وقد كان بين هوازن وبنى سليم حلف وقد دخلت بنو سليم في الإسلام ، فخرج دريد ليحضر حرب المسلمين لعله يثأر من الإهانة التي لحقته مذرفضت الخنساء أن تقبله زوجا ، وراحت الأبيات التي هجاها بها تطوف بذهنه :

وقال الله يا ابنة آل عمرو من الفتيان أمثالي ونفسى فلا تلدى ولا ينكحك مثلي إذا ما ليلة طرقت بنحس

كان دريد قد عمى وصار لا ينتفع إلا برأيه ومعرفته بالحرب . فسار يقوده مرض قلبه ليلتقى بمالك بن عوف الذى أمر الناس بأخذ أموالهم ونسائهم وأبنائهم معهم ، فانطلق حتى نزل بأوطاس ووافاه هناك دريد بن الصمة ، فقال دريد للناس :

 <sup>(</sup>١) الهامة : طائر يزعم العرب أنه يمثل روح المقتول . ولا يزال يصيح : اسقونى .
 حتى يؤخذ بثأره .

- ـــ بأى واد أنتم ؟
  - ــ بأوطاس .
- ــنعم مجال الخيل ، لا حزن (١)ضرْس ولا سهل دَهس ، ما لي أسمع رغاء البعير ونُهاق الحمير وبكاء الصغير وبُعار الشاء وخوار البقر ؟
  - \_ ساق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم .
    - \_ أين مالك ؟

كان مالك فى الثلاثين من عمره وكان دريد قد جاوز المائة . إن مالكا قد توافق معه على أن لا يخالفه فإنه قال له : إنك تقاتل رجلا كريما قد أوطأ العرب وخافته العجم وأجلى يهود الحجاز إما قتلا أو خروجا عن ذل وصغار . فقال له لا نخالفك فى أمر تراه . فلما قال : أين مالك ؟ قيل له :

- \_ هذا مالك .
- ـــ يا مالك أما إنك أصبحت رئيس قومك ، وإن هذا اليوم كائن له ما بعده من الأيام . ما لى أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وبعار الشاء وحوار البقر ؟
  - ــ سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم .
    - ــولج ؟
  - ـــ أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم .
    - فقال دريد في ضيق:

<sup>(</sup>١) الحزن : الغليط من الأرض ، والضرس : الشدي . الدهس : المكان السهل ليس برمل .

ثم أشار عليه برد الذرية والأموال وقال:

\_ هل يرد المنهزم شيء ؟! إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه ، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ويحك ! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئا . ارفعهم إلى متمنَّع بلادهم وعليا فوقهم ، ثم الق الصباء ( جمع صابىء ) على متون الخيل . فإن كانت لك لحق بك من وراءك . وإن كانت عليك كنت قد أحرزت أهلك ومالك .

وساد الصمت برهة ثم قال دريد:

\_ ما فعلت كعب وكلب ؟

قال الناس:

\_\_ لم يشهدها منهم أحد .

فقال دريد في يأس:

\_ غاب الحد والجد ، لو كان يوم علا ورفعة ما غابا .

وأشار عليه بأمور و لم يقبلها مالك منه وقال :

\_ والله لا أطيعك ، إنك قد كبرت وضعف رأيك .

فقال دريد لهوازن :

\_ قد شرط مالك ألا يخالفني ، فقد خالفني فأنا أرجع إلى أهلي .

فمنعوه ، وقال مالك :

\_\_ والله لتطيعنني يا معشر هوازن أو لأتكثن على هذا السيف حتى يخرج من ظهرى .

وكره أن يكون لدريد فيها رأى أو ذكر ، قالوا :

\_\_\_ أطعناك .

وصفت الخيل ثم الرجالة المقاتلة ثم صفت النساء على الإبل ثم صفت

الغنم ثم صفت النعم ثم قال للناس:

\_ إذا رأيتموني شدوا عليهم شدة رجل واحد .

وراح دريد ينظر إلى هوازن في حزن ثم قال :

\_ هذا يوم لم أشهده و لم يفتني .

ثم أنشأ يقول :

ياً ليتنسى فيها جَادَع (١) أخب فيها وأضع (٢) أقود وطفاء الزَّميع كسانها شاة صدع (٣)

و لما سمع رسول الله \_ عَيْنِ \_ بخبرهم بعث إليهم عبد الله بن أبى حدرد السلمى وأمره أن يدخل فى الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم . ففعل ثم أقبل على رسول الله \_ عَيْنِ لله ي فأخبره الخبر ، فدعا رسول الله \_ عَيْنِ فقال عمر :

\_ كذب ابن أبى حدرد .

فقال ابن أبي حدود:

\_ إن كذبتني فربما كذبت بالحق يا عمر ، فقد كذبت من هـو.خير

## **منی** .

فقال عمر في غضب:

\_ يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد ؟

\_ قد كنت ضالا فهداك الله يا عمر .

وخرج المسلمون من مكة قد قصروا الأعنة وشحذوا الأسنة وأشعروا

<sup>(</sup>١) الجذع: الشاب.

<sup>(</sup>٢) الخبب والوضع: ضربان من السير.

 <sup>(</sup>٣) الوطفاء: طويلة الشعر . والزمع: الشعر الذى فوق مربط قيد الدابة والشاة
 ( هنا ): الوعل ، والصدع: من الأوعال والظباء والحمر .

قلوبهم الجرأة ولزموا الطاعة ، ولكن كان فيهم أناس من المؤلفة قلوبهم وأناس خرجوا للحرب و لم يدخل الإسلام قلوبهم منهم سهيل بن عمرو وصفوان ابن أمية وقد خرج للقتال وما خلق الله خلقاً أبغض إليه من رسول الله \_ عَيْنِكُم . وكان قد ذكر لرسول الله \_ عَيْنِكُم \_ أن عند صفوان بن أمية أدرعا له وسلاحا ، فأرسل إليه فقال :

\_ يا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا غدا .

فقال صفوان:

\_ أغصبا يا محمد ؟

ــ بل عارية ومضمونة حتى نؤديها إليك .

\_ ليس بهذا بأس .

فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح.

فطلب منه رسول الله أن يكفيهم حملها ففعل .

واستعار \_ عَلِيْكُ \_ من ابن عمه نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب ثلاثة آلاف رمح فقال له :

\_ كأنى أنظر إلى رماحك هذه تقصف ظهر المشركين وكان فى جيش المسلمين عبد الله بن أبى . ربيعة وكان له عبيد من الحبشة يتصرفون فى جميع المهن وكان عددهم كثيرا ، فقيل لرسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حين خرج إلى حنين :

ـــ هل لك في جيش بني المغيرة تستعين بهم ؟

فقال عليه السلام:

وانطلق رسول الله لم عشرة الآف من أهل مكة مع عشرة الآف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة ، فكانوا اثني عشر ألفا .

واستعمل رسول الله \_ عَلِيلَة \_ عتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس على مكة أميرا على من تخلف من الناس .

ونظر رسول الله ـــ عَلِيْتُهُ ــ إلى الجيش فإذا بالرماح رفعت حتى كادت تــد الأفق ، فقال :

ــ لن نغلب اليوم عن قلة .

وسار الجيش وفيه أناس حديثو عهد بالجاهلية . وكان لكفار قريش ومن سواهم من العرب سدرة (شجرة النبق) عظيمة خضراء يقال لها « ذات أنواط » يأتونها كل سنة يعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما ، فرأوا وهم يسيرون مع رسول الله \_ عليها يوما ، فرأوا وهم يسيرون مع رسول الله \_ عليها عظيمة فتنادوا من جنبات الطريق :

\_ يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط .

فقال:

ـــ الله أكبر ، قلتم والذى نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى : « اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون »(١) إنها السُنن ، لتركبن سَنن من كان قبلكم .

وانطلق الجيش في طريق الطائف ، إن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد انطلق ذات يوم هو وزيد بن حارثة في نفس الطريق بعد أن ماتت خديجة وعمه أبو طالب وطرده المكيون من البلد الحرام ، إنه جاء إلى الطائف وهو يرجو أن يستجيبوا لدعوته ، ويجد عندهم المنعة والسلام ولكنهم سخروا منه ، وجلس سفهاؤهم على جانبي الطريق يضربون قدميه بالحجارة حتى سالت منهما

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٣٨ .

الدماء . إنه ناء من الألم ولكنهم لم يتركوه ليستريح بل أقاموه ليرضخوا قدميه بالحجارة وضحكاتهم تتصاعد من جنبات الطريق : طريق الآلام وقسوة الجاهليين .

وانتهى رسول الله \_ عَلِيْتُهِ \_ إلى مضيق حنين مساء ليلة الثلاثاء لعشر خلون من شوال ، وكان على المسلمين أن يجتازوا ذلك المضيق ليصلوا إلى الوديان الخصيبة خلف جبال أوطاس حيث صف مالك بن عوف الرجال والفرسان والنساء والإبل والأغنام والنعم .

إنه مكان موحش جوانبه شديدة الانحدار ، والمضيق ضيق لا يسمح بتقدم جيش إلا إذا تقدم في جماعات صغيرة ، وما كان هناك مكان للفرسان ليصولوا ويجولوا في المعركة فلما جاء السحر عباً رسول الله \_ عيلية \_ أصحابه وصفهم صفوفا ووضع الألوية والرايات في أهلها مع المهاجرين ، لواء يحمله على بن أبي طالب ، وراية يحملها سعد بن أبي وقاص ، وراية يحملها عمر بن الخطاب ، ولواء الخزرج يحمله حباب بن المنذر ، ولواء الأوس مع أسيد بن حضير ، وفي كل بطن من بطون الأوس والخزرج لواء وراية يحملها رجل منهم مسمى ، كذلك قبائل العرب فيها الألوية والرايات يحملها قوم منهم مسمون ، وكان رسول الله \_ عيلية \_ قد قدم سليما من يوم خرج من مكة واستعمل عليهم خالد بن الوليد ، فلم يزل على المقدمة حتى قدم الجعرانة ، وانحدر رسول الله \_ عيلية \_ في وادى حنين على تعبئته وركب بغلته البيضاء وانحدر رسول الله \_ عيلية والبيضة ، واتجه المسلمون إلى مضيق حنين وهم على تقة من أنهم لن يغلبوا اليوم عن قلة .

استقبل المسلمون وادى حنين وانحدروا فى واد من أودية تهامة متسع منحدر إنما ينحدرون فيه انحدارا ، فما راعهم وهم منحطون إلا الكتاثب قد شدوا عليهم شدة رجل واحد فى عماية الصبح . فإن مالك بن عوف والذين معه كانوا قد سبقوهم إلى الوادى وكمنوا لهم فى شعابه وأحنائه ومضايقه وراحوا يلفون على المسلمين الصخور من عل وأصلوهم وابلا من نبالهم كأنهم جراد منتشر لايكاد يسقط لهم سهم ، ثم هجموا عليهم بغتة بأسيافهم فانشمر الناس راجعين لا يلوى أحد على أحد .

وقال أبو قتادة لعمر بن الخطاب في دهش:

\_ ما شأن الناس ؟

ـــ أمر الله .

كان الطلقاء أهل مكة أول من انهزم ، قال بعضهم لبعض :

ــ اخذلوه . هذا وقته .

فانهزموا وتبعهم الناس .

وانكشفت الخيل خيل بنى سُليم مولية وتبعهم الناس منهزمين ، وانحاز رسول الله ــــ عَلِيْقَةٍ ــــ ذات اليمين وجعل يقول :

ـــيا أنصار الله وأنصار رسوله ، أنا عبد الله ورسوله، أين أيها الناس؟ هلموا إلىّ ، أنا رسول الله . أنا محمد بن عبد الله .

وكان العباس بن عبد المطلب آخذا بزمام بغلة رسول الله ـــ عَلِيْكُ ـــ

وكان امرأ جسيما شديد الصوت ، فقال عليه السلام لما رأى الناس لا يلوون على شيء :

\_ يا عباس اصرخ ، يا معشر الأنصار ، يا معشر أصحاب السَّمرة (١) .

فراح صوت العباس يدوى في جنبات وادى حنين:

\_ يا معشر الأنصار .. يا معشر أصحاب السَّمرة .

وصك صوت العباس أذنى أبى سفيان بن حرب ، فقال أبو سفيان معبرا عما في قلبه من الضغن :

\_ لا تنتهي هزيمتهم دون البحر .

وكانت الأزلام لا تزال معه في كنانته ، وصاح كُلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية :

\_ ألا بطل السحر اليوم .

\_\_اسكت فض الله فاك فوالله لأن يُربّني ( يملكني ) رجل من قريش أحب إلىّ من أن يربني رجل من هوازن .

وثبت معرسول الله على الله على المهاجرين أبو بكر وعمر ، ومن أهل بيته على بن أبى طالب وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة ابن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن بن عبيد .

وبلغ صوت العباس مسامع الأنصار فأجابوا :

<sup>(</sup>١) شجرة الطلح وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرصوان . ( فتح مكة )

ـ لبيك .. لبيك .

فراح الرجال يثنون أبعرتهم فلا يقدرون على ذلك لكثرة الأعــراب المنهزمين ، فيأخذون دروعهم فيقذفونها فى أعناقهم ويأخذون سيوفهــم وتروسهم ويقتحمون عن رواحلهم ويخلون سبيلها ، وانطلقوا إلى حيث كان رسول الله ــ عَيْلِيَةٍ ــ كأنهم الأبل قد حنت على أولادها .

وكان رجل من هوازن على جمل أحمر بيده راية سوداء فى رأس رمح له طويل أمام هوازن وهوازن خلفه ، إذا أدرك طعن برمحه ، وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه .

وراحت سيوف هوازن تلعب فى رقاب المسلمين دون أن يثبت لهم أحد ، فلما اجتمع إلى رسول الله \_ عُلِيلًة \_ مائة من الصابرين استقبلوا الناس فاقتتلوا وارتج المكان بشعار المقاتلين :

\_ يا للأنصار .

وتصافحت السيوف واهتزت الرماح وقطعت الرقاب وطعنت الصدور وسقطت الأجساد ، واشتد القتال وصاح المقاتلون :

\_ يا للخزرج .

وكانوا صبرا عند الحرب فأشرف رسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ في ركائبه ، فنظر إلى مجتلد القوم وهم يجتلدون فقال :

ـــ الآن حمي الوطيس<sup>(١)</sup> .

أنا النبسى لا كسذب أنا ابن عبد المطلب.

<sup>(</sup>١) الوطيس : المعركة والتلاحم .

وراح شيبة بن عثمان بن أبى طلحة يدنو من رسول الله \_ عليه \_ وهو يقول :

ــ اليوم أدرك ثأرى من محمد ، اليوم أقتل محمدا .

وكان أبوه قتل يوم أحد ، فاستدبر رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وهو يريد أن يقتله بعثان بن طلحة . فأطلع الله رسوله على ما فى نفسه فالتفت عليه السلام إليه وضرب فى صدره و قال :

\_ أعيذك بالله يا شيبة .

فأرعدت فرائصه ، فنظر إليه شيبة وهو أحب إليه من سمعه وبصره فقال : ـــ أشهد أنك رسول الله ، وأن الله أطلعك على ما في نفسي .

واستمر ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله الأحمر إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه ، فمال إليه على بن أبى طالب ورجل من الأنصار يريدانه ، فأتاه على من خلفه فضرب عرقوني الجمل فوقع على عجزه ، ووتب الأنصاري على الرجل فصريه ضربة أضّ قدمه بنصف ساقه فسقط عن رحمه صريعا ، واشتد القتل في هوازن والتفت رسول الله — عليه مسقط عن رحمه صريعا ، واشتد المقلل في هوازن والتفت رسول بنفر (۱) بغلته فقال :

\_مراهدا؟

\_ أنا ابن عمك يا رسول الله .

وانشرح صدر رسول الله \_ عَيْلِيَّة ، فالحارث كان لا يفارقه أبدا قبل الرسالة ، وقد اشتدت عداوته لابن عمه بعد الرسالة ، فلما أسلم كان رسول الله \_ عَيْلِيَّة \_ يرحو أن يكون عوضا عن عمه حمزة . وقد صبر الحارث

١١) التقر: السير في مؤجر السوح.

في ذلك اليوم وصال وجال لإعلاء كلمة الإسلام ، كما صال وجال أسد الله وأسد رسوله من قبل .

وراح أبو سفيان بن الحارث يلعب بسيفه يحثو رءوس الكافرين ، إنه يريد الموت دون ابن عمه رسول الله ورسول الله عليه السلام ينظر إليه . فقال العباس :

- \_ يا رسول الله أخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنه .
  - \_ غفر الله له كل عداوة عادانيها .

ثم التفت عليه السلام إلى أبي سفيان بن الحارث وقال في حب:

ــ يا أخى .

فقبل أبو سفيان بن الحارث رجله عليه السلام في الركاب .

والتفت رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فرأى أم سليم ابنة ملحان وكانت مع زوجها أبى طلحة وهى حازمة وسطها ببرد لها وإنها لحامل بعبد الله بن أبى طلحة ومعها جمل أبى طلحة ، وقد خشيت أن يغلبها الجمل فأدنت رأسه منها فأدخلت يدها فى خزامته مع الخطام ، فقال لها رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ :

\_ أم سليم ؟

ـــ نعم بأبى أنت وأمى يا رسول الله . اقتل هؤلاء الذين ينهزمون عنك كما تقتل الذين يقاتلونك فإنهم لذلك أهل .

\_ أو يكفى الله يا أم سليم .

ومع أم سليم خنجر فقال لها أبو طلحة :

\_ ما هذا الخمجر معك يا أم سليم ؟

ـــ خنجر أخذته ، إذا دنا مني أحد من المشركين بعجته به .

فقال أبو طلحة وهو يبتسم :

ـــ أسمعت يا رسول الله ؟

ومشى أبو طلحة إلى الأعداء مشى الوعول يضرب بسيفه وقد أطل منه المنون ، يقتل ويسلب حتى استلب وحده عشرين رجلا ، ورأى أبو قتادة الأنصارى رجلين يقتتلان مسلما ومشركا ، وإذا رجل من المشركين يريد أن يعين صاحبه المشرك على المسلم ، فأتاه أبو قتادة فضرب يده فقطعها ، واعتنقه الرجل بيده الأخرى وكاد يقتله لولا أن الدم راح ينزف من يده فسقط إعياء ، فضربه أبو قتادة فقتله وشغله عنه القتال ، ومر به رجل من أهل مكة فسلبه وأبو قتادة يجتلد بسيفه يقاتل عن دين الله .

وراح مالك بن عوف يستميت في القتال وكلمات دريد بن الصمة تدوى في نفسه: « راعى ضأن والله ما له وللحرب » ، فتثير حنقه وتدفعه إلى الإقدام ، وأقبلت خيل الله إلى حيث كان رسول الله عليه السلام ، وأفاق المسلمون من المفاجأة فراحوا يقاتلون في سبيل الله بقلوب عامرة باليقين ، فكثر القتل في المشركين وتصدعت صفوفهم ودارت الدائرة على أهل حنين ، فجعل المسلمون يقتلون فريقا وفريقا يأسرون ، وأمكن الله رسوله \_\_\_\_\_ من أعدائه ، فقالت امرأة من المسلمين :

قد غلبت خيل الله خيل اللات وخيله أحسق بالتبسات وانهزمت هوازن واشتد القتل من ثقيف فى بنى مالك ، فقتل منهم سبعون رجلا تحت رايتهم فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب ، وكانت رايتهم مع ذى الخمار عوف بن الربيع ، فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله فقاتل بها حتى قتل ، فلما بلغ رسول الله \_ عيلية \_ قتله قال : \_ أبعده الله ! فإنه كان يبغض قريشا !

وقتل مع عثمان بن عبد الله غلام له نصراني أغْرل (١) فصاح بأعلى صوته : ـــ يا معشر العرب يعلم الله أن ثقيفا غُرُل .

وكان المغيرة بن شعبة وهو من ثقيف في صفوف المسلمين ، فخشى أن تذهب عنهم في العرب فأخذ بيده وقال :

\_ لا تقل ذلك فداك أبي وأمى ، إنما هو غلام لنا نصراني .

ثم جعل يكشف له عن القتلي ويقول له :

\_ ألا تراهم مختتنين كما ترى!

وكانت راية الأخلاف مع قارب بن الأسود ، فلما انهزم الناس أسند رايته إلى الشجرة وهرب هو وبنو عمه وقومه من الأحلاف ، فلم يقتل من الأحلاف غير رجلين : رجل من بني غيرة يقال له وهب ، وآخر من بني كُبَّة يقال له الجُلاح ، فقال رسول الله \_ عَيْشَة \_ حين بلغه مقتل الجلاح : \_ قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هئيدة .

ولما انهزم المشركون أتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وهو يكاد يموت غما ، فقد أعرض عن نصيحة دريد بن الصمة وحبس قومه للموت وفضح أهله . وعسكر بعضهم بأوطاس وتوجه بعضهم نحو نخلة ، ولم يكن فيمن توجه نحو نخلة إلا بنو غبرة من ثقيف . وتبعت خيل رسول الله \_ عليه من سلك الثنايا .

وكان دريد بن الصمة في هودج فأدركه ربيعة بن رفيع فأخذ بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة فإذا برجل ، فأناخ به فإذا شيخ كبير وإذا هو دريد بن الصمة فارس جشم الذي لم يبق منه إلا الرأى ولا يعرفه الغلام ، فقال له

<sup>(</sup>١) الأغرل : غير المختتن .

## دريد:

- \_ ماذا تری بی ؟
  - \_\_ أقتلك .
  - \_ ومن أنت ؟
- ــ أنا ربيعة بن رفيع السلمي .

إنه من بنى سليم حلفاء الأمس ، إنه من قبيلة الخنساء التى قالت لأبيها يوم جاء يخطبها : يا أبت أترانى تاركة بنى عمى مثل عوالى الرماح وناكحة شيخ بنى جشم هامة اليوم أو غد ؟!. وضربه الغلام بسيفه فلم يغن شيئا فقال : \_\_ بئس ما سلحتك به أمك ! خذ سيفى هذا من مؤخر الرحل ثم اضرب به وارفع عن العظام واخفض عن الدماغ ، فإنى كذلك كنت أضرب الرجل ، ثم إذا أتيت أمك فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة ، فرب والله يوم منعت فيه نساءك .

وذهب الغلام إلى الرجل وكان فى الهودج وأتى بسيف دريد ثم صربه فأرداه . فلما رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله اياه فقالت :

ـــ أما والله لقد أعتق أمهات لك ثلاثا .

فقالت عمرة بنت دريد في قتل ربيعة دريدا:

لعمرك ما خشيت على دريـد جزى عنـه الإلـه بنــى سليم وأسقانــــا إذا قدنــــا إليهم فــرب عظيمـة دافــعت عنهم ورب كــريمة أعتـــقت منهم ورب منــوه بك مـــن سليم

ببطن سميرة جيش العناق وعقتهم بما فعلوا عقاق دماء خيارهم عند التلاق وقد بلغت نفوسهم التراق وأخرى قد فككت من الوثاق أجبت وقد دعاك بلا رماق فكان جزاؤنا منهم عقوقا وهمّا ماع منه مخ ساق عفت آثار خيلك بعد أين بذى بقر إلى فيف النهاق (١) وبعث رسول الله علم عليه على الناس بعض من انهزم فناوشوه القتال .

ولقى أبو عامر عشرة أخوة من المشركين فحمل عليه أحدهم فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول:

\_ اللهم اشهد عليه .

فقتله أبو عامر .

ثم حمل عليه آخر فحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول: \_\_ اللهم اشهد عليه .

فقتله أبو عامر ، ثم جعلوا يحملون عليه رجلا رجلا ويحمل أبو عامر وهو يقول ذلك ، حتى قتل تسعة وبقى العاشر ، فحمل على أبى عامر وحمل عليه أبو عامر وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول :

\_ اللهم اشهد عليه .

فقال الرجل :

\_ اللهم اشهد عليه .

فكف عنه أبو عامر فأفلت منه .

ورمى سلمة بن دريد أبا عامر بسهم فقتله ، فأخذ الراية أبو موسى الأشعرى وهو ابن عمه فقاتلهم ففتح الله على يديه وهزمهم .

واستحر القتل من بنى نصر فى بنى رئاب ، ورأى عبد الله ابن قيس وهو أحد بنى وهب بن رئاب ما نزل بقومه فقال :

ـــ يا رسول الله هلكت بنو رئاب .

<sup>(</sup>١) أين : التعب والمشقة ، وذو بقر موضعان ، والفيف : القفر ، والنهاق موضع .

## فقال عَلَيْكُم :

ــ اللهم اجبر مصيبتهم .

وخرج مالك بن عوف عند الهزيمة فوقف في فوارس من قومه على ثنيَّة من الطريق وقال الأصحابه :

ــ قفوا حتى تمضى ضعفاؤكم وتلحق أخراكم .

فوقف هناك حتى مضى من كان لحق بهم من منهزمة الناس ، وطلعت خيل و مالك وأصحابه على الثنيَّة فقال لأصحابه:

ــ ماذا ترون ؟

ـــ نرى قوما واضعى رماحهم بين اذان خيلهم طويلة بواد هم ( بطون افخاذهم ) .

\_ هؤلاء بنو سليم ولا بأس عليكم منهم .

فلما أقبلوا سلكوا بطن الوادى ، ثم طلعت خيل أخرى تتبعها فقال لأصحابه :

ـــ ماذا ترون ؟

ـــ نرى قوما عارضي رماحهم أغفالا على خيولهم .

\_ هؤلاء الأوس والخزرج ولا بأس عليكم منهم .

ثم طلع فارس فقال لأصحابه:

ـــ ماذا ترون ؟

ـــ نرى فارسا طويل الباد ، واضعا رمحه على عاتقه . عاصبا رأسه بملاءة حمراء .

ـــ هذا الزبير بن العوام وأحلف باللات ليخالطنكم فاثبتوا له .

فلما انتهى الزبير إلى أصل الثنيَّة أبصر القوم فانطلق إليهم وراح يطاعنهم حتى أزاحهم عنها ، وفر الناس لا يلوون على شيء .

ومر رسول الله ــ عَلِيلَةً ــ بامرأة والناس مزد حمون عليها فقال :

\_ ما هذا ؟

\_ امرأة قتلها خالد بن الوليد .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ لبعض من معه:

\_ أدرك خالدا فقل له : إن رسول الله ينهاك أن تقتل وليدا أو امرأة أو عنيفا ( أجيرا ) .

و کان بجاد رجلا من بنی سعد بن بکر قد أحدث حدثا ، فقال ــــ مالله ـــــ لمن عنده :

\_\_إن قدرتم على بجاد فلا يفلتنكم .

فانطلقوا فى أثره حتى ظفروا به فساقوه وأهله ، وساقوا معه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى أخت رسول الله \_ عَلِيله \_ من الرضاعة فعنفوا عليها فى السياق ، فقالت للمسلمين :

\_ تعلُّموا والله أني لأخت صاحبكم من الرضاعة .

فلم يصدقوها حتى أتوا بها إلى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ فقالت :

ــ يا رسول الله إنى أختك من الرضاعة .

ـــ وما علامة ذلك ؟

ــ عضة عضضتنيها فى ظهرى وأنا متوركتك .

فعرف رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ الْعلامة فبسط لها رداءه فأجلسها عليه وخيرها وقال :

\_ إن أحببت فعندى مُحبَّة مكرَّمة ، وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت .

فقالت:

ـــ بل تمتعني وتردني إلى قومي .

فاعطاها غلاما له يقال له مكحول وجارية وردها إلى بنى سعد مكرمة معززة ، وذكريات طفولته تطوف برأسه كالأطياف .

وهزم الله الكفار ورجع المسلمون إلى رحالهم فجعل النبى \_ عَلِيْكُمْ \_\_ يمشى فى المسلمين ويقول :

ــ من يدلني على رحل خالد بن الوليد .

كان عليه السلام قد علم أن خالدا جُرح .

فنزل عليه فوجده قد أسند إلى مؤخرة رحله لأنه قد أثقل بالجراحة ، فراح عليه السلام يضمد جرحه ، والتفت عليه السلام فرأى عائذ بن عمر وقد أصابته رمية في جبهته فسال الدم على وجهه وصدره ، فسد النبي \_عيالية \_ الدم بيده عن وجهه إلى ترقوته . واستمر عليه السلام يعود الجرحي ويواسيهم فيعيد البشر إلى الوجوه ويبث الأمل في القلوب .

وأنزل الله عز وجل فى يوم حنين: « لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم »(١).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٢٥ ــ٧٧ .

علم رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ أن مالك بن عوف وقوما من أشراف قومه لحقوا بالطائف عند انهزامهم ، وأن أولئك القوم تحصنوا في حصن به وأدخلوا فيه ما يصلحهم ، فتوجه إليهم بعد أن بعث بالسبى والغنائم إلى الجعرانة مع بديل بن ورقاء الخزاعي ، وكان سبى حنين ستة آلاف رأس غير من أسر من الرجال والنساء والولدان .

وكان في جيش المسلمين الطفيل بن عمرو الدوسي وقد ملأت أقطار رأسه صورة صنم قومه فاستشعر رغبة جامحة في أن يجرقه ليخلو لدوس وجه الله ، فدنا من رسول الله \_ عَيْلَة \_ وهو في طريقه إلى الطائف وقال في انفعال : \_ يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حُمَمة حتى أحرقه . فبعثه رسول الله \_ عَيْلِية \_ في شوال سنة ثمان ليهدم ذا الكفين وأمره أن يستمد قومه ويأتيه بالطائف . فانطلق الطفيل بن عمرو والدماء تتدفق في عروقه حارة والأفكار تنثال على رأسه . إنه يرى نفسه يوم أن قدم مكة ورسول الله \_ عَيْلِية \_ \_ بها ، ويرى أشراف قريش وهم يمشون إليه ويقولون ورسول الله \_ عَيْلِية \_ \_ بها ، ويرى أشراف قريش وهم يمشون إليه ويقولون

ــ يا طفيل ، إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا ، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين زوجته ، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا .

وارتسمت على شفتيه بسمة هازئة . إنه يسخر من نفسه ويتساءل في عجب : كيف أجمع في ذلك اليوم ألا يسمع منه شيئا ولا يكلمه وهو الشاعر اللبيب الذي يستطيع أن يميز سحر البيان من قبيح الحديث ، وكيف انصاع لهم حتى حشا في أذنيه حين غدا إلى المسجد قطنا فرقا من أن يبلغه شيء من قوله ؟ أكان حارب رسول الله سرى كيف كان حاله لو لم يسمعه الله بعض قوله ؟ أكان حارب رسول الله عليه عليه له عليه أن يوت كافرا كما مات كثير من الذين قاتلوه وقتلوا قبل أن يفتح مكة ويسود السلام ربوعها ؟ وسرت في بدنه رعدة ، وسرعان ما أحس فضل الله عليه أن هداه إلى الإسلام فسجد لله شكرا على ظهر راحلته .

ورأى نفسه وهو يتبع رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فى زقاق العطارين وهو يستشعر أنه يسلك سبل السلام ، إن قلبه ليخفق بين جنبيه كما خفق فى ذلك اليوم ، وإنه ليرى نفسه فى وضوح وهو ينزل فى دار خديجة درجات ثم يستأذن فى الدخول على رسول الله . وإنه لينفعل وهو على ظهر راحلته مثل ذلك الانفعال الذى اعتراه وهو يتقدم إلى حيث كان عليه السلام . إنها لحظات لا تنسى ، إنه أحس كأنما عبير طيب ضمخ روحه وأن أنوارا سماوية شاعت بين جوانحه وأن فرحا فياضا غمر نفسه وأن أمنا انتشر فى وجدانه وأن سلاما نزل بردا على فؤاده . وسار وهو مأخوذ بسحر ما سمع من آيات بينات حتى إذا دخل عليه قال وقد تهلل بالفرح :

\_\_ يا محمد إن قومك قد قالوا لى إنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا ، فلا تكلمنّه ولا تسمعنّ منه شيئا ، فوالله ما برحوا يخوفوننى أمرك حتى سددت أذنى بكرستف لئلا أسمع قولك ، ثم أبى الله إلا أن يسمعنى قولك فسمعته قولا حسنا فاعرض على أمرك .

وراح الطفيل بن عمرو ينظر إلى الأفق البعيد وهو شارد تتلون قسمات وجهه بانفعالات نفسه ، فصوت رسول الله \_ عليه القرآن في من أعماق الماضي كأنه البشرى يعرض عليه الإسلام ويتلو عليه القرآن في صوت جهورى أخاذ يمس أوتار القلب ويحرك منابع الحنان ، فجرت دموعه تبلل لحيته وقال في إيمان عميق :

\_ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله . إنه لا يستطيع أن يحبس عبراته كلما تذكر ذلك اليوم فهو يوم أغر حفرت أحداثه في سويداء فؤاده ، فهو يذكر كل ما كان فيه من انفعالات وحوار ، إنه قال لرسول الله \_ عَيِّلْهِ \_ بعد أن شهذ شهادة الحق :

ـــ يا نبى الله إنى امرؤ مطاع فى قومى ، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام .

إنه انطلق إلى قومه فى ذلك الوقت كما هو منطلق إليهم الساعة يتأجج بالحماس يستشعر كأن راحلته لا تطوى الأرض ، وران فى جوفه الحوار الذى كان بينه وبين أبيه :

- \_ إليك يا بني ؟
- \_ أسلمت وتابعت دين محمد \_ عَيْنَا مِي \_ .
  - ــ أى بنى فدينى دينك .
- ـــ فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال أعلمك ما علمت .

وسرعان ما لاحت لعين خياله صورة سادن ذى الكفين تملأ الأفق ، إنه غاضب ثائر يحاول أن يحول بينه وبين أن يحرق إلىهه . ودارت فى ذهنه معركة رهيبة بينه وبين ذلك السادن . إنه يهجم عليه بالنار التى يحملها فى يمينه والسادن يدفعه فى ضراوة كأنه لبؤة تدافع فى استماتة عن أشبالها ، وهو يبتهل

إلى ذى الكفين فى صوت مفزوع أن يمده بعونه . وجلجل فى ضمير الطفيل صوته بالتكبير فخيل إليه أن الوديان والجبال تؤذن فى إيمان : الله أكبر .. الله أكبر ..

وانثالت على رأسه الذكريات ، إنه دعا دُوسا إلى الإسلام فأبطئوا عليه وما استجاب له إلا أبو هريرة ، إنه استشعر فى ذلك الوقت غما وو د لو أن عذاب الله ينزل بقومه الذين أبوا أن يخرجوا من الظلمات إلى نور الله . إنه كان يتمزق غيظا كلما رأى الناس ينطلقون إلى حمى ذى الشرى خاشعين يسألونه الرزق وإطالة الأعمار ، ويا طالما قال لهم : إنكم تعبدون من دون الله أو ثانا و تخلقون إفكا . فكانوا يجعلون أصابعهم فى آذانهم ويستخبرون شابهم ويصرون ويستخبرون استكبرون المناس ال

وضاق بقومه فجاء رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بمكة فقال له :

ـــ يا نبى الله ، إنه قد غلبنى على دوس الزنا ، فادع الله عليهم .

وتقاصرت نفس الطفيل لما مس أذنيه صدى صوت رسول الله

\_ صلوات الله وسلامه عليه \_ إنه لم يدع الله عليهم بل دعا لهم فقال :

\_ اللهم اهد دوسا . ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم .

وقال الطفيل في نفسه:

\_ صدق الله العظيم : إنك لعلى خلق كريم يا رسول الله .

وانحدرت الشمس ثم راح قرص الذهب الأحمر يغوص فى الأفق الغربى والطفيل بن عمرو يطوى القفار والفكر يهيم فيما كان . إنه يحس وقد خلا بنفسه أن فاتته بعض المشاهد مع رسول الله عليه السلام : فقد مضى بدر وأحد والحندق وهو فى قومه يدعوهم إلى الإسلام . ثم قدم على رسول الله حياتية \_ عن أسلم معه من قومه ورسول الله \_ عياتية \_ بخير ، حتى

نزل المدينة بسبعين أو تمانين بيتا من دوس ، ثم لحق برسول الله عَلَيْظُه بَعَيْدِ بَخيبر فأسهم لهم مع المسلمين .

وراح يطيب نفسه ويقنعها بأنه إن كان قد فاته جهاد فقد كان فى جهاد . وجعل يشكر الله أن قيض له الهجرة وكان فضل الله عليه عظيما .

ولاح له جبل دوس والماء يهبط منه فاشتد وجيب قلبه . فعند محنية الوادى صنم ذى الكفين . ترى أيستطيع سادنه أن يقف فى وجه جموع المسلمين المزمجرة المتدفقة لدك الإفك والشرك بعد أن فاضت أفتدتهم بأنوار اليقين ؟ ولوى الطفيل شفته السفلى استهزاء ثم اندفع على راحلته حتى إذا جاء قومه دعاهم إلى الخروج لحرق الصنم الذى لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا .

وانطلقت الجموع كالسيل إلى صنم عمرو بن حممة الدوسي فوقف السادن مشدوها لا يحرك ساكنا ، وتقدم الطفيل والذين معه فهدموا ذا الكفين وجعل الطفيل يحش النار في وجهه ويقول :

يا ذا الكفين لستُ من عبادكا ميلادنا أقدم من ميلادكا إنى حششت<sup>(۱)</sup> النار في فؤادكا

وانحدر معه من قومه أربعمائية سراعيا وقيد حملوا معهم دبابية <sup>(۲)</sup> ومنجنيقا <sup>(۳)</sup> ليوافوا رسول الله \_ عُرِيج \_ بالطائف .

<sup>(</sup>١) حش النار : أوقدها .

 <sup>(</sup>٢) الدبابة : آلة تتخذ في الحروب يدخل في جوفها الرجال ثم تدفع في أصل الحصن فينقبونه وهم في جوفها .

<sup>(</sup>٣) والمنجنيق : آلة ترمي بالحجارة لتهدم الحصون .

انهزم مالك بن عوف فانسحب بفلول جيشه إلى الطائف وأغلق أبواب المدينة ، ثم دخل هو والذين معه حصنا حصينا بعد أن أدخل فيه ما يصلحهم لسنة وأغلقوه عليهم وتهيئوا للقتال ، فقد كانوا واثقين أن رسول الله \_ مالله \_ سيسير إليهم ليقاتلهم ، فما كان عليه السلام بتاركهم وقد بدءوه بالعداوة قبل أن يقضى على فتنتهم أو يدخلوا في السلم كافة .

كان أبرهة قد خرج بأمر نجاشى الحبشة فى جيش عظيم ليقضى على ديانات العرب ويهدم بيوت عبادتهم ، ويتقدم حتى يتصل نصارى الحبشة بنصارى السام فيرفع بذلك الصليب على الجزيرة العربية كلها . وانطلق أصحاب الفيل حتى إذا ما بلغوا الطائف وأرادوا هدم بيت اللات المقدس تلقى أهل الطائف القائد العظيم بالخضوع وأظهروا له الولاء والطاعة وزينوا له هدم البيت العتيق ، فهو البيت الذى تهوى إليه كل قلوب العرب وهو الرباط الوحيد بينهم وإن اختلفوا فى الملل والنحل . وقدموا إليه أبا رغال ليكون دليلا له ليوصله إلى مكة .

ونظر المسلمون إلى قبر أبى رغال فى غضب واحتقار . وتحرك الحقد فيهم على الرجل الذى قاد جيش الأعداء لهدم أول بيت وضع للناس ، ولولا أن على الرجل الذى قاد جيش الأعداء لهدم أول بيت وضع للناس ، ولولا أن

حمى الله بيته وأرسل على أصحاب الفيل طيرا أبابيل (١) ترميهم بحجارة من سجيل لكان بيت أبيهم إبراهيم قد درس ولما عاد مرة أخرى ليكون منارة للتوحيد ، فهجموا ثائرين على قبر الخائن ونبشوه .

وانطلق جيش المسلمين فسلك رسول الله على الله على نخلة اليمانية ، ثم على قرن ثم على المليح ، ثم على بحرة الرغاء من ليَّة فابتنى بها مسجدا فصلى فيه . ونزل المسلمون ببحرة الرغاء فعدا رجل من بنى ليث على رجل من هذيل فقتله \_ عَيْنِيَّة \_ به وهو أول دم أقيد به فى الإسلام .

وكان حصن مالك بن عوف على مرمى البصر من عسكر المسلمين ، فأمر \_ عَلِيْتُ \_ به فهدم . ثم سار عليه السلام بطريق يقال لها الضيقة ، فلما توجه فيها رسول الله \_ عَلِيْتُ \_ سأل عن اسمها فقال :

\_ ما اسم هذه الطريق ؟

\_ الضيقة .

\_ بل هي اليسرى .

ثم خوج منها على نخب حتى نزل سدرة يقال لها الصادرة قريبا من مال رجل من ثقيف ، فأرسل إليه رسول الله \_ عَلَيْتُهُ : إما أن تخرج وإما أن نخرب عليك حائطك ( بستانك ) . فأبى أن يخرج فأمر رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ بإخراجه .

ثم مضى رسول الله ـ عَيِّالَةً ـ حتى نزل قريبا من الطائف فضرب به عسكره قريبا من الحصن الذى تحصن فيه مالك بن عوف والذين معه ، فسرعان ما تراموا بالنبل ، وانهالت القذائف على المسلمين فأصيب ناس منهم

<sup>(</sup>١) أبابيل : جماعات متتابعة .

بجراحات و کان أبو سفیان بن حرب یتقدم لیسدد سهامه فاذا بسهم یصیب عینه ، فأتی النبی \_ علیته \_ وعینه فی یده فقال:

ــ يا رسول الله هذه عيني أصيبت في سبيل الله .

ورُمى عبد الله بن أبى بكر الصديق بسهم فحمل إلى حيث كان أبوه والدم ينزف منه غزيرا ، وأصيب سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية إصابة أردته قتيلا ، ورُمى ثابت بن الجذع من الأنصار رمية قاتلة ، وحاول المسلمون أن يدخلوا الحصن فلم يقدروا عليه . فلما أصيب أولئك النفر من أصحاب رسول الله \_ عيالة \_ بالنبل وضع عسكره بعيدا عن مرمى النبال .

وكان مع رسول الله عَلَيْتُ المرأتان من نسائه إحداهما أم سلمة بنت أبي أمية فضرب لهما قبتين ، ثم صلى بين القبتين وراح يحاصر ثقيفا ويقاتلهم قتالا شديدا والنبل يتطاير من الحصن إلى الأرض ومن الأرض إلى الحصن وأخساد ترتطم بالأرض ، واستشهد السائب بن الحارث بن قيس وأخوه عبد الله بن الحارث .

ودخل \_ عَلِيْكُ \_ خيمة أم سلمة وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية ، وهيت المخنث وكان لعبد الله ، وكان هيت يقول :

\_ إن فتح الله عليكم الطائف فسل النبى \_ عَلَيْكُم \_ بادية بنت غيلان بن سلمة بن معتب فإنها هيفاء شمَوع (١) نجلاء (٢) . إن تكلمت تغنت وإن قامت تثنت ، تقبل بأربع وتدبر بثمان ، مع ثغر كأنه الأقحوان (٣) . وبين رجليها كالإناء المكفوء ، كما قال قيس بن الخطيم :

<sup>(</sup>١) شموع : مضيئة .

<sup>(</sup>٢) نجلاء : واسعة العين .

<sup>(</sup>٣) الأقحوان: نبات الربيع له نور أبيض.

كأنما شف وجهها نُــزُف قصد(١) فلاجبلـــة ولافضف(٢) تغتىرق الطرف وهــى لاهيـــة بين شكـــول الــنساء خلـــقتها

## فقال النبي \_ عليه :

\_ لقد غلغلت النظر يا عدو الله .

ثم جلاه عن المدينة إلى الحمي وقال:

ــ لا يدخل على أحد من نسائكم .

واستؤنف القتال فأقبل خالد بن الوليد ونادى :

\_\_ من يبارز ؟

فلم يطلع إليه أحد . ثم كرر ذلك فلم يطلع إليه أحد . وناداه عبد ياليل : \_\_ لا ينزل إليك منا أحد ، ولكن نقيم في حصننا فإن به من الطعام ما يكفينا سنين ، فإن أقمت حتى يذهب هذا الطعام خرجنا إليك بأسيافنا جميعا نموت عن آخرنا .

وتطايرت السهام بين الجانبين فأصاب سهم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقتله قبل أن يفتح الله على المسلمين الطائف ، وقبل أن يسأل رسول الله حاليات على كسرى فقال له عليه على كسرى فقال له كسرى :

\_ أى ولدك أحب إليك ؟

فقال:

<sup>(</sup>١) قصد: وسط.

<sup>(</sup>٢) القضف: النحافة.

\_ الغائب حتى يقدم ، والمريض حتى يعافى ، والصغير حتى يكبر .
و لم يشهد حصار الطائف عروة بن مسعود عظيم ثقيف ولا غيلان بن

سلمة ، كانا بحُرش يتعلمان صنعة الدبابات والمجانيق والضبور وهمى آلات حربية حديثة ستغير خطط القتال رأسا على عقب .

\_إنى أدعها لله وللرحم .

ونادى رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ :

\_ أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر .

فخرج منهم ثلاثة وعشرون رجلا ونزل منهم شخص فى بكرة فقيل له أبو بكرة وكان عبدا للحارث بن كلدة طبيب ثقيف ووالد النضر بن الحارث الذى كان يقول: « والله ما محمد بأحسن حديثا منى وما حديثه إلا أساطير الأولين » ، فأعتقهم رسول الله \_ عَلِيله \_ ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يموّنه ، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة .

وخشى أبو سفيان بن حرب على ابنته آمنة بنت أبى سفيان وكانت عند عروة بن مسعود ، وخاف على نساء من قريش وبني كنانة فتقدم والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فناديا ثقيفا: أن أمنونا حتى نكلمكم . فأمنوهما فدعوا نساء من نساء قريش وبنى كنانة ليخرجن إليهما فأبين . فعاد أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة إلى صفوف المسلمين وقد أطرقا حزنا يخافان على نساء قريش وبنى كنانة اللاتى تزوجن في ثقيف السباء .

واستأذن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ عيينة بن حصن الخليع المطاع الذي تتبعه الف امرأة في أن يأتى ثقيفا في حصنهم ليدعوهم إلى الإسلام فأذن له في ذلك ، فأتاهم فدخل في حصنهم فقال لهم :

\_ تمسكوا في حصنكم ، فوالله لنحن أذل من العبيد ولا تعطوا بأيديكم ولا تتأثروا بقطع هذا الشجر .

فرجع إلى رسول الله \_ عَلِيلِيِّه \_ فقال له :

\_ ما قلت لهم يا عيينة ؟

\_ أمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليه وحذرتهم النار ودللتهم على الجنة .

ــ كذبت . إنما قلت لهم : تمسكوا في حصنكم .

\_ صدقت يا رسول الله . أتوب إلى الله وإليك من ذلك .

ونام القوم ، ولما استيقظ رسول الله عليه السلام قال لأبي بكر الصديق:

ـــ يا أبا بكر إنى رأيت أنى أهيديت لى قعبة (قدح) مملوء زبدا فنقرها ديك فهراق ما فيها .

فقال أبو بكر الصديق:

ـــ ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد .

فقال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ :

ـــ وأنا لا أرى ذلك .

واستشار رسول الله ـ عَيْضَة ـ نوفل بن معاوية الديلي في الذهاب

أو المقام ، فقال له :

\_ يا رسول الله ثعلب فى جحر إن أقمت أخذته وإن تركته لم يضرك . فأمر رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ عمر بن الخطاب فأذن فى الناس بالرحيل ، فقبح الناس ذلك وقالوا .

ــ نرحل و لم يفتح علينا ؟!

فقال رسول الله \_ عَلَيْتُكُم :

\_ فاغدوا على القتال:

فغدوا فانهالت السهام عليهم من الحصن كوابل من المطر فأصاب الناس جراحات ، فقال رسول الله \_ عَلِيلَة :

ـــ إنا قافلون إن شاء الله .

فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون ورسول الله \_ عَلِيْكُ \_ يضحك تعجبا من سرعة تغير رأيهم ، ونادى سعيد بن عبيد بن أسيد وهو ينظر إلى أهل الطائف وهم في حصنهم :

\_ ألا إن الحي مقيم.

فقال عيينه بن حصن :

ـــ أجل والله مجدة كراما .

فقال رجل من المسلمين:

\_ قاتلك الله يا عيينة ، أتمدح المشركين بالامتناع من رسول الله ــ مَالِللهِ \_ مُلِللهِ \_ وقد جئت تنصر رسول الله \_ مُلِللهِ !

\_ إنى والله ما جئت لأقاتل ثقيفا معكم ولكنى أردت أن يفتح محمد الطائف فأصيب من ثقيف جارية أتَّطئها لعلها تلد لى رجلا ، فإن ثقيفا قوم

مناكير<sup>(١)</sup> .

ورجعوا إلى رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ وقال لهم عليه السلام :

\_\_ قولوا لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده .

فلما ارتحلوا واستقبلوا قال:

\_ قولوا آيبون تائبون عأبدون ، لربنا حامدون .

وقالوا :

\_ يا رسول الله ادع على ثقيف أهل الطائف .

فقال:

\_ اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين .

وانحدر المسلمون إلى الجعرانة ، فلقى سراقة رسول الله ـــ عَيْلِيَّة ـــ وهو واضع الكتاب الذى كتبه له ـــ عَيْلِة ـــ عند الهجرة بين أصبعيه وينادى : ــــ أنا سراقة وهذا كتابى .

وتذكر أبو بكر يوم أن هاجر مع رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى المدينة وراح سراقة يتبعهما لينال جائزة قريش . إن أبا بكر ليذكر ذلك الكتاب الذي يضعه سراقة بين إصبعيه فقد كتبه بخط يده . ونظر \_ عَلَيْكُ \_ إلى سراقة وقال : \_ هذا يوم وفاء ومودة . أدنوه .

فأدنوه منه وساق إليه الصدقة وسأله عن الضالة من الإبل ترد حوضه الذى ملأه لإبله هل له فى ذلك من أجر ، فقال رسول الله ـــ عَلَيْتُكُم ــ : \_\_ نعم ، فى كل ذات كبد حراء أجر .

<sup>(</sup>١) مناكير : ذوى دهاء وفطنة .

وانصرف رسول الله عن الطائف فرجع إلى الجعرانة فانتهى إليها ليلة الخميس لثلاث خلون من ذى القعدة . وأحصى السبى فكان ستة آلاف رأس ، والإبل أربعة وعشرين ألفا ، والغنم أكثر من أربعين ألفا ، وأربعة آلاف أوقية فضة ، فاستأنى رسول الله \_ عَيْنِهِ \_ بالسبى أن يقدم عليه وفدهم وبدأ بالأموال فقسمها . وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل ، قال :

- \_ وابنى يزيد ؟
- \_ أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل .
  - ـــ وابنى معاوية ؟
- فأعطاه أربعين أوقية ومائة من الإبل. فقال:
- \_ بأبى أنت وأمى يا رسول الله لأنت كريم فى الحرب وفى السلم . لقد حاربتك فنعم المحارب كنت ، وقد سالمتك فنعم المسالم أنت . هذا غاية الكرم جزاك الله خيرا .
- وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل، ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إياها، ثم سأله مائة فأعطاه وقال له:
- \_ يا حكيم هذا المال خضر حلو من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ، واليد العليا خير من اليد السفلي .

فأخذ حكيم المائة الأولى وترك ما عداها وقال :

\_\_يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا .

فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبي أن يقبل منه شيءًا ، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبي أن يقبله .

وأعطى النضير بن الحارث بن علقمة بن كلدة مائة من الإبل ، وأعطى أسيد بن جارية الثقفى خمسين أسيد بن جارية الثقفى مائة من الإبل ، وأعطى العلاء بن جارية الثقفى خمسين بعيرا . وأعطى الحارث بن هشام مائة من الإبل ، وأعطى صفوان بن أمية من الإبل ، وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ، وأعطى عثمان بن وهب مائة من الإبل ، وأعطى عثمان بن وهب خمسين من الإبل ، وأعطى حويطب خمسين من الإبل وأعطى سهيل بن عمرو مائة من الإبل ، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الإبل ، وأعطى عينه بن الإبل ، وأعطى الأقرع بن حابس التميمى مائة من الإبل ، وأعطى عيينه بن حصن مائة من الإبل ، وأعطى العباس بن مرداس أربعين من الإبل ، فقال العباس بن مرداس أ

بكرى على المهر فى الأجرع<sup>(۱)</sup> إذا هجع النساس لم أهجع المساس لم أهجع المساد<sup>(۲)</sup> بين عيينه والأقسرع فلسم أعسط شيئسا ولم أمنسع

كانت نهابـــا تلافـــيتها وإيقاظــ القــوم أن يرقــدوا فاصبـح نهبــ ونهب العبيــ وقد كنت في الحرب ذا تدرأ(٣)

<sup>(</sup>١) الأجرع : السهل .

<sup>(</sup>٢) العبيد : اسم فرس عباس بن مرداس .

<sup>(</sup>٣) ذا تدرأ : ذا دفع عن قومي .

عديـــد قوائمهـــا الأربـــع يفوقــان مــرداس فى المجمـــع ومــن تضع اليـــوم لا يرفـــع

\_\_ اقطعوا عني لسانه .

فأتى به أبو بكر الصديق إلى الغنامم وقال له :

\_ خد منها ما شئت .

ـــ إنما أراد رسول الله ـــ عَلِيْكُ ـــ أن يقطع لسانى بالعطاء .

فكره أن يأخذ منها شيئا ، فبعث رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ إليه بحلة ، وقيل :

\_ يا رسول الله ، أعطيت عيينه بن حصن والأقرع بن حابس مائة وتركت جعيل بن سراقة .

\_ أما والذى نفسى بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينه والأقرع ، ولكننى تألفتهما ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه . وكان جعيل بن سراقة من فقراء المسلمين وكان رجلا صالحا دميما قبيحا ، وكان رسول الله \_ عيلية لله \_ عيلية لله عليه السلام ليعطى الرجل وغيره أحب منه خشية أن يكب في النار على وجهه . وقد قال عليه السلام :

\_ إن من الناس ناسا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان .

أعطى رسول الله عليه السلام المؤلفة قلوبهم من الخمس فاجتمع إليه الناس

<sup>(</sup>٤) أفائل : الصغار من الإبل .

وصاروا يقولون :

\_ يا رسول الله أقسم علينا .

وتدفقوا نحوه حتى ألجنوه إلى شجرة فاختطفت رداءه فقال:

\_ ردوا ردائى أيها الناس ، فوالله إن كان لى شجر تهامة نعما لقسمته عليكم ، ثم ما ألفيتمونى بخيلا ولا جبانا ولا كدودا .

ثم قام \_ عَلِيْتُ \_ إلى جنب بعيره فأخذ وبرة من سنامه ثم رفعها ثم قال: \_ أيها الناس ، والله ما لى من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم ، فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة .

فجاء شخص من الأنصار بكبة من خيوط شعر وقال:

\_ يا رسول الله أخذت هذه الكبة أعمل بها بردعة بعير لي دبر .

فقال رسول الله \_ عَلِيلَة :

\_ أما نصيبي منها فلك .

ففهم الأنصارى أنه عليه السلام قد طابت نفسه فى الخمس وأما حق المسلمين فليس له أن يجود به ، فقال الرجل :

\_\_ أما إذ بلغت هذا فلا حاجة لي بها .

وألقاها . وقالت امرأة عقيل بن أبي طالب لعقيل :

\_ إنى قد علمت أنك قد قاتلت فماذا أصبت من الغنيمة ؟

وكان عقيل قد أخذ إبرة من الغنيمة قبل أن تقسم بين المسلمين ، فدفعها إلى امرأته وهو يقول :

\_ دونك هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك .

فسمع منادى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ يقول:

\_ من أخذ شيئا فليرده حتى الخياط .

فرجع وأخذها منها وألقاها في الغنامم .

وكان أبو جهم بن حذيفة العدوى على الأنفال فجاءه خالد بن البرصاء وأخذ من الأنفال زمام شعر فمانعه أبو جهم . فلما تمانعا ضربه أبو جهم بالقوس فشجه شجة منقلة ، فاستعدى عليه خالد بن البرصاء رسول الله \_\_ ماالله \_\_ فقال له عليه السلام :

ــ خذ خمسين شاة و دعه .

فقال خالد في إصرار:

\_\_ أقدني منه .

\_ خذ مائة ودعه .

\_\_ أقدني منه .

\_ خذ خمسين ومائة ودعه وليس لك إلا ذلك ، ولا أقيدك من وال عليك .

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم ثم فرقها وقسمها على الناس ، فكانت سهامهم لكل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة ، فإن كان فارسا أخد أربع عشرة من الإبل أو عشرين ومائة شاة ، وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للفرس الزائد ، فلم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه أفراس وقال بعض المنافقين :

\_ هذه القسمة ما عدل فيها ولا أريد بها وجه الله .

فأخبر بذلك النبى فغضب \_ عَلِيْتُهُ \_ غضبا شديدا واحمر وجهــه وقال :

\_ من يعدل إذا لم يعدلُ الله ورسوله ؟ رحمة الله على أخى موسى عليه

السلام لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر .

فقام إليه عمر بن الخطاب فقال:

\_ يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟

. ٧\_\_

ثم أدبر فقام إليه خالد بن الوليد فقال:

\_ يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟

\_ لا . لعله أن يكون يصلي .

فقال خالد:

\_ وكم من مصل يقول لسانه ما ليس في قلبه .

ـــ إنى لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم .

وأعطى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ \_ ما أعطى من تلك العطايا في قريش بعد أن بايعه من بنى أمية : أبو سفيان بن حرب وطليق بن سفيان بن حرب وخالد ابن أسيد ابن أبي العيص بن أمية ، ومن بنى عبد الدار بن قصى : شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة وأبو السنابل بن يعكك وعكرمة بن عامر بن هاشم ، ومن بنى غزوم : زهير بن أمية بن المغيرة وهشام بن الوليد بن المغيرة وسفيان بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم والسائب بن أبي السائب ، ومن بنى عدى : مطيع بن الأسود وأبو جهم بن حذيفة ، ومن بنى جمح صفوان بن أمية وأحيحة بن أمية بن خلف وعمير بن وهب بن خلف . ومن بنى سهم : عدى بن قيس ، ومن بنى عامر ، حويطب بن عبد العزى وهشام بن عمر . ومن بنى سهم ومن بنى سليم : عباس بن مرداس . ومن بنى غطفان : عيينه بن حصن ، ومن بنى سليم : عباس بن مرداس . ومن بنى غطفان : عيينه بن حصن ، ومن بنى تميم الأقرع بن حابس . فلما أعطى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ ما أعطى ومن بنى تميم الأقرع بن حابس . فلما أعطى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ ما أعطى

من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجدوا في أنفسهم وغضبوا حتى كثرت منهم القالة ، فقال بعضهم :

\_\_إن هذا لهو العجب . يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم ؟ \_\_ إن سيوفنا تقطر من دماء قريش وإن غنائمنا ترد عليهم .

\_ إذا كانت شديدة ندعى إليها ويعطى الغنيمة غيرنا .

ــــ سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالغنم ، فإن كان من أمر الله صبرنا وإن كان من أمر رسول الله استعتبناه .

وقال حسان بن ثابت يعاتبه في ذلك :

زادت هموم فماء العين منحدر وجدا بشماء إذ شماء بهكنة (١) دع عنك شماء إذ كانت مودتها وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن علام تدعى سليم وهبى نازحة سماهـم الله أنصارا بنصرهـم وسارعوا في سبيل الله واعترفوا والناس إلب علينا فيك لـيس لنا

سخّا إذا حفلته عبرة درر هيفاء لا دنس فيها ولا خسور نزرا وشر وصال الواصل النسزر للمؤمنين إذا ما عُدد السبشر قدام قوم هم آووا وهم نصروا دين الهدى وعوان الحرب تستعر لنائبات وماخامو(٢) وماضجروا

إلا السيوف وأطراف القنا وزر (٣) نجالد الناس لا نبقى على أحد ولا نضيّعُ ما توحى بــه السور

<sup>(</sup>١) شماء : امرأة وبهكنة : كثيرة اللحم .

<sup>(</sup>٢) خاموا : جبنوا .

<sup>(</sup>٣) الوزر : الملجأ .

ولا تهر<sup>(۱)</sup> جناة الحرب نادينا ونحن حين تلظّى نارها سعر كا رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا ينزل الظفر ونحن جندك يوم النعف<sup>(۲)</sup>من أحد إنت بطرا<sup>(۳)</sup> أحرابها مضر

وقال بعضهم :

ــ لقى والله رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ قومه .

فدخل عليه سعد بن عبادة فقال:

\_ يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت ؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما ولم يكن من الأنصار منها شيء .

\_ فأين أنت من ذلك يا سعد ؟

ـــ يا رسول الله ما أنا إلا من قومي .

ــ فاجمع لى قومك فى هذه الحظيرة .

فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة ، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم . فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال : \_\_\_ قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار .

فأتاهم رسول الله \_ عَلِيلَة \_ فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال:

<sup>(</sup>١) تهر : تكره .

<sup>(</sup>٢) النعف : أسفل الجبل : وحزبت : جمعت .

<sup>(</sup>٣) البطر: كفران النعمة.

\_ يا معشر الأنصار ما قالة بلغتنى عنكم وجِدَة (١) وجدتموها على فى أنفسكم ؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله ؟ وعالة فأغناكم الله ؟ وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟

\_ بلى ، الله ورسوله أمن وأفضل .

\_ ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ؟

\_ بماذا نجيبك يا رسول الله ؟ لله ورسوله المن والفضل .

\_ أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم : أتيتنا مكذبا فصد قتاك، ومخذولا فنصرناك ، وطريدا فآويناك ، وعائلا فآسيناك . أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في أعاعة ( بقلة خضراء ) من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وكلتكم إلى إسلامكم ؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس شِعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار .

فبكي القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا:

\_ رضينا برسول الله قَسْما وحظا .

<sup>(</sup>١) وجد : غضب وحزن .

استأنى رسول الله عيرات سببى هوازن فقد كان يرجو أن يأتى أهلهم مسلمين ، ولكنه مكث عليه السلام بالجعرانة ثلاثة عشر يوما دون أن يقدم وفد هوازن فراح يقسم السبى بين المسلمين بعد أن كساهم قبطية قبطية ، وهى ثياب بيض تتخذ من كتان مصر . فأعطى على بن أبى طالب جارية يقال لها ريطة بنت هلال بن حيان بن عميرة بن هلال بن ناصرة بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر ، وأعطى عثمان بن عفان جارية يقال لها زينب بنت حيان بن عمرو بن حيان ، وأعطى عمر بن الخطاب جارية فوهبها لعبد الله بن عمر ابنه فبعث بها إلى أخواله من بنى جمح ليصلحوا له منها ويهيئوها حتى يطوف بالبيت ثم يأتيهم .

ونظر عيينه بن حصن إلى عجوز كبيرة فقال :

ــــــ هذه أم الحى لعلهم أن يغلوا بفدائها ، وعسى أن يكون لها فى الحى سب .

فأخذها وهو يطمع فى أن يعظم فداؤها . وأمر رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ عَلَيْكُم \_ عَلَيْكُم \_ عَلَيْكُم \_ عَلَيْكُم و بحبس أهل مالك بن عوف النصرى بمكة عند عمتهم أم عبد الله بن أبى أمية ، و لم يجز أن تجرى السهمان فى مال مالك بن عوف الذى جمع القبائل لحربه ثم لما انهزم تحصن فى حصن الطائف وأرسل السهام وقتل الرجال :

وفد وفد هوازن على رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ وهم أربعة عشر رجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ من

الرضاعة وقد أسلموا ، فقالوا :

\_ يا رسول الله إنا أهل وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك ، فامنن علينا .

وقام أبو صرد فقال :

\_\_ يا رسول الله إنا أهل وعشيرة ، فامنن علينا وعلى النسوة اللاتى كن معك يكفلنك ، ولو أنا ملحنا ( أرضعنا ) للحارث بن شمر أو للنعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذى نزلت به لرجونا عطفه وعائدته علينا ، وأنت خير المكفولين ، ثم أنشد :

امنن علينا رسول الله في كسرم فامنن على بيضة قد عاقها قدر مجز امنن على بيضة قد عاقها قدر مجز ان الم تداركهم نعماء تنشرها يا فامنن على نسوة قد كنت ترضعها إذ كنت طفلا صغيرا كنت ترضعها والا تجعلنا كمن شالت نعامته (١) والا تجعلنا كمن شالت نعامته (١) والا يا خير من مرحت (٢) كمت الجياد به

فإنك المرء نرجوه ونتنظر ممزق شملها في دهرها غير في العالمين إذا ما حصل البشر يا أرجح الناس حلما حين يختبر إذ فوك يملؤه من محضها درر واد يزينك ما تأتى وما تلر واستبق منا فإنا معشر زهر

عند الهياج إذا ما استوقد الشرر

وعندنا بعد هـذا اليـوم مدّخــر هـذى البريـة إذ تعفــو وتنـتصر

. إنـا نؤمـل عفـوا مـنك تلـــبسه

إنا لنشكر آلاء وإن كفرت

<sup>(</sup>١) شالت نعامتهم : ماتوا وتفرقوا . والنعامة : الجماعة .

<sup>(</sup>٢) مرحت الخيل: نشطت وتبخترت.

فاغفر عفا الله عما أنت واهب يوم القيامة إذ يهدى لك الظفر فقال رسول الله \_ عَلِيلِة :

\_ أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم ؟

ـــ يا رسول الله خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا . فرد إلينا أبناءنا ونساءنا فهو أحب إلينا .

فارشدهم عليه السلام إلى ما يفعلون ، فلما صلى الظهر قاموا وقالوا ما لقنهم إياه عليه السلام :

\_ إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا .

فقال عليه السلام:

ــ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم .

وقال المهاجرون :

\_ وما كان لنا فهو لرسول الله \_ عَلَيْكُم .

وقالت الأنصار:

\_ وما كان لنا فهو لرسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ .

وقال الأقرع بن حابس :

وقال عيينة بن حصن الخليع المطاع:

ــــــ أما أنا وبنو فزارة فلا .

وقال عباس بن مرداس:

ـــ أما أنا وبنو سليم فلا .

فقالت بنو سليم :

\_ بلى . ما كان لنا فهو لرسول الله \_ عَلَيْكُ \_

فقال عباس لبني سلم :

\_ وهنتمونی .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ : أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست فرائض ، من أول سبى أصيبه ، فردوا إلى الناس أبناءهم ونساءهم .

أخذ رسول الله على نفسه في سبيل تحرير الرقاب أن يدفع لكل من لم تطب نفسه أن يرد ما في يده ستة أبعرة من أول ما يفيء الله عليه ، فرد الناس ما في أيديهم إلا عيينة بن حصن فقد أبي أن يرد العجوز وقد طمع في أن يعظم فداؤها .

وجاء ابنها إلى عيينة فقال :

\_ هل لك في مائة من الإبل ؟

. Y\_

فرجع عنه فتركه ساعة ، وجعلت العجوز تقول لابنها :

\_ مَا إِرْبُكُ فِي بَعِدُ مَائَةُ نَاقَةً ؟ اتركه فِمَا أَسْرَعَ مَا يَتْرَكُنَى بَغَيْرُ فَدَاءً .

فلما سمعها عيينة قال:

\_\_ ما رأيت كاليوم خدعة . والله ما أنا من هذه إلا فى غرور ، ولا جرم والله لأبعدن أثرك منى .

ثم مر بها ابنها فقال له عيينة :

\_ هل لك فيما دعوتني إليه ؟

\_ لا أزيدك على خمسين .

\_ لا أفعل .

ثم لبث ساعة فمر به وهو معرض عنه ، فقال له عيينة :

\_ هل لك في الذي بذلت لي ؟

قال له الفتى:

\_ لا أزيدك على خمس وعشرين فريضة .

ـــ والله لا أفعل .

فلما تخوف عيينة أن يتفرق الناس ويرتحلوا قال:

\_ هل لك فيما دعوتني إليه إن شئت ؟

\_ هل لك إلى عشر فرائض ؟

\_ لا أفعل .

وتأهب الناس للرحيل فناداه عيينة:

\_\_ هل لك إلى ما دعوتني إليه إن شئت ؟

\_ أرسلها وأحمدك .

\_ لا والله ما لي حاجة بحمدك .

فأقبل عيينة على نفسه لائما لها يقول:

\_ ما رأيت كاليوم أمرا أنكد .

\_ أنت صنعت هذا بنفسك . عمدت إلى عجوز كبيرة . والله ما ثديها بناهد ولا بطنها بوالد ولا فوها ببارد ولا صاحبها بواجد ، فأخذتها من بين ما ترى .

\_ خذها لا بارك الله لك فيها .

\_ يا عيينة إن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد كسا السبى فأخطأها من بينهم الكسوة ، فهل أنت كاسيها ثوبا ؟

- \_ لا والله ما لها ذاك عندى .
  - \_ لا تفعل .

فما فارقه حتى أخذ منه سمل ثوب . ولقى عيينة بن حصن الأقرع بن حابس فشكا إليه ما كان من أمره وأمر العجوز ، فقال له الأقرع :

\_ إنك والله ما أخذتها بيضاء غريرة(1) ، ولا نصفا وثيرة(7) .

وقال النبي \_ عَلِيْكُ \_ لوفد هوازن :

\_ ما فعل مالك بن عوف ؟

\_ يا رسول الله هرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف .

\_\_ أخبروه أنه إن أتى مسلما رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الإبل .

وانطلق رجل إلى حيث كان مالك بن عوف فأسر له ما قال رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ عَلَيْتُهُ \_ عَلَيْتُهُ \_ عَلَيْتُهُ \_ قال نفسه أن يعلموا أن رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ قال له ما قال فيحبسوه ، فأمر براحلة فهيئت له وأمر بفرس له فأتى به إلى الطائف ، فخرج ليلا فجلس على فرسه وركضه حتى أتى الدهناء فإذا براحلته حيث أمر بها أن تحبس فركبها ، فلحق برسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فأدركه بجعرانة قبل أن ينطلق إلى مكة .

واستقبله عليه السلام بالترحاب ورد عليه أهله وماله ، ورأى مالك بن عوف جود النبى وحلمه وعفوه وزهده فى الدنيا ومكارم أخلاقه ، فأنشد : ما إن رأيت ولا سمعت بمثلمه في الناس كلهم بمشل محمد

<sup>(</sup>١) الغريرة : المتوسطة من النساء في السن .

<sup>(</sup>٢) الوثيرة من النساء : السمينة اللينة .

أوفى وأعطى للجزيـل إذا اجتــدى<sup>(١)</sup>

وإذا الكتيبة عردت (٢) أنيابها بالسمهرى وضرب كل مهند فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصد (٣)

فاستعمله رسول الله على على من أسلم من قومه وتلك القبائل من ثمالة وسلمة وفهم ، فخرج ليقاتل بهم ثقيفا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

وتزوج عبد الرحمن بن عوف بادية بنت غيلان بن مسلمة ، وخرج عبد الله بن عمر ليطوف بالبيت ثم يأتى أخواله من بنى جمح ليصيب تلك المرأة التي وهبها له أبوه عمر بن الخطاب من سبى هوازن ، فلما انتهى من طوافه وخرج من الحرم فإذا الناس يشتدون فقال :

\_ ما شأنكم ؟

\_ رد علينا رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ نساءنا وأبناءنا .

\_ تلكم صاحبتكم في بني جمح فاذهبوا وخذوها .

ورد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى صفوان بن أمية السلاح الذي كان قد أخذه عارية مضمونة . ورد الأموال التي كان قد اقترضها لينفقها على فقراء المسلمين بعد أن فتح الله عليه مكة ، فراح صفوان بن أمية يقلب النظر في الإبل والأغنام التي ملأت الوادي وقد قسمها عليه السلام بنفس راضية على أعداء

<sup>(</sup>١) اجتدى : طالبوه بالعطاء .

<sup>(</sup>۲) عردت أنيابها : نفذت واشتدت ، والسمهرى : السيف .

<sup>(</sup>٣) الهباءة : الغبار يثور عند اشتداد الحرب ، والخادر : الأسد في عريسه ، والمرصد : المكان يرقب منه . يصفه باليقظة .

الأمس فامتلأ إعجابا بالرجل الذى خرج من مكة و لم يكن هناك رجل أبغض إلى قلبه منه ، فإذا بخلقه العظيم يستولى على فؤاده وإذا بالكراهية تتبختر ليحل مكانها حب عظيم للنبى الكريم الذى أسر القلوب ، كل القلوب .

وقال قائل في هوازن يذكر مسيرهم إلى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ مع مالك بن عوف بعد إسلامه:

اذكر مسيرهم للناس إذ جمعوا ومالك فوقه الرايات تختفق ومالك مالك ما فوقه أحد يوم حنين عليه التاج يأتلق حتى لقوا الباس حين الباس يقدمهم

عليهم البيض (١)والأبدان والدرق(٢)

فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبى وحتى جنه السغسق ثمُّت نزُّل جبريـل بنصرهـم من السماء فمهـزوم ومعتنـق مثَّا ولـو غير جبريـل يقاتلنـا لمُنَّعتنـا إذن أسيافنـا العتـق وفاتنا عمر الفـاروق إذ هُرمـوا بطعنة بلَّ منها سرجه العلـق(٣)

وفاتنا عمر الفاروق إذ هُزموا بطعنة بل منها سرجه العلق المحمد وحسن إسلام مالك بن عوف فراح يقاتل بمن أسلم من قومه وبقبائل ثمالة وسلمة وفهم ثقيفا ، لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه وأخذه ، وأرسل بالخمس مما يغنم إلى رسول الله عليه على ثقيف قال أبو محجن الثقفى : هما بنا الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة وأتانا المحدد والحرمة

العهدة والعرب ولقد كنا أولى نَقِمة

وآتونـــا في منازلنـــا

<sup>(</sup>١) البيض : الخوذات توضع على الرءوس .

<sup>(</sup>٢) الدرق : الصلب من كل شيء .

<sup>(</sup>٣) العلق : الدم .

خرج رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ من الجعرانة معتمرا وذلك ليلة الأربعاء لثنتى عشرة ليلة مضت من ذى الحجة ، فأحرم بعمرة وأمر ببقايا الفيء فحبس بمجنة بناحية مر الظهران .

وانطلق المسلمون إلى البيت الحرام وقد أثر في نفوسهم ذلك الكرم الفياض الذي غمر به رسول الله \_ عَيْنِهُ \_ المؤلفة قلوبهم وأعداء الأمس ووفد هوازن الذين جاءوا مسلمين فرد إليهم نساءهم وأبناءهم بعد أن وقعت المقاسم مواقعها .

وكانت أم سلمة بنت زاد الركب بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم في هودجها تنظر في انفعال إلى الوادى الذي غص بالغنائم التي قسمها رسول الله حيات لله حيات المسلمين ، وإلى سادات المدينة وسادات قريش وسادات القبائل وقد لبسوا ملابس الإحرام وقد ارتفعت أصواتهم بالتلبية لرب العالمين ، فترقرقت في مآقيها الدموع وعادت بها ذكرياتها إلى أيام الاضطهاد والتعذيب ، فرأت نفسها وهي تهاجر إلى الحبشة مع زوجها عبد الله بن عبد الأسد بن هلال فرارا بدينها . إنها ولدت له هناك زينب وسلمة وعمر ودُرة ، وقد عادت إلى مكة لما بلغ المسلمين في الحبشة أن قريشا قد آمنت بالنور الذي أنزل مع رسول الله عليه السلام . ولكنها لما بلغت مرفأ مكة علمت أن قريشا قد حبست المسلمين وبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب فعادت وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة لتكون في جوار ملك لا يظلم عنده أحد .

ورأت نفسها يوم أن هاجرت إلى المدينة ويوم أن خرج أبو سلمة إلى أحد فرماه أبو أسامة الجشمى في عضده بسهم فمكث شهرا يداوى جراحه ، ثم برأ الجرح وبعث رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أبا سلمة إلى قطن في المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرا فغاب تسعا وعشرين ليلة ، ثم رجع فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع والجرح منتفض . إنها لتذكر ذلك التاريخ وتذكر ما كان بعده فقد مات أبو سلمة متأثرا من جراحه لثمان خلون من جمادى الآخرة من نفس السنة .

وحضره النبى وهو يجود بأنفاسه فلما فاضت روحه كبر ــ عَلَيْتُهُ ــ تُسع تكبيرات ، فقيل له :

\_ يا رسول الله أسهوت أم نسيت ؟

\_ لم أسه و لم أنس ، ولو كبرت على أبي سلمة ألفا كان أهلا لذلك .

وطاف بذهنها يوم أن بعث إليها رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ يخطبها وقد جاوزت سن الشباب معها عيال صغار وفي بيت النبي عليه السلام عائشة وحفصة ، فأرسلت إلى النبي \_ عَلِيْتُه \_ تعتذر بأنها غيرى مسنة ذات عيال .

ويا طالما تذكرت رده الكريم الذى مس أوتار قلبها وكان لها النور الذى أضاء حياتها مع الرسول عليه السلام ، « أما إنك مسنة فأنا أكبر منك ، وأما الغيال فإلى الله ورسوله » .

ودخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا ، وقامت من آخر الليل تطحن . ومنذ تلك الليلة ذاقت عظمة البساطة التي يحياها كل من نزل دور النبي ـــ صلوات الله وسلامه عليه ، واستمرأت بنت زاد الركب حياة التقشف مع إمام الزاهدين .

ورفت على شفتيها بسمة رضا فقد قال رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قبل أن يتزوجها : إن لعائشة منى شعبة ما نزلها أحد . فلما تزوجها سئل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقيل :

ـــ يا رسول الله ما فعلت الشعبة ؟

فسكت رسول الله \_ عَلِيْكُ ، فعلم الناس أنها قد نزلت عنده .

ورأت بخيالها رسول الله عليه السلام وهو يحنو على أولادها ، إنه كان يأتيها فيقول : « أين زناب ؟ » وقد اختار \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ابنها سلمة الذي شب في حجره عليه السلام زوجا لابنة عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء .

وقفز إلى ذهنها حادث لم تستطع أن تنساه : إنه عليه السلام كان عندها وابنتها زينب في حجرها فجاءته الزهراء مع ولديها الحسن والحسين فضمهما إليه ثم قال :

ـــ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد .

إنها بكت في ذلك اليوم فنظر إليها رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ وسألها :

\_ ما يبكيك ؟

ـــ يا رسول الله خصصتهم وتركتني وابنتي .

وقالت وهى فى هودجها فى صوت خافت وإن كان نــابضا بالتأثــر والانفعال :

صدق الله تعالى : إنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله .

ولاحت أرباض مكة فارتفعت أصوات المسلمين بالتلبية لله وحده لا شريك له . وقد تهللت الوجوه بالبشر وامتلأت الأفئدة راحة والصدور انشراحا ، فقد كانت أول مرة يتدفق فيها المهاجرون والأنصار وسادات قريش إلى مكة وقد اتحدت قبلتهم وارتفعت تلبيتهم وشهدوا جميعا باللسان والقلب إن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

ووقعت الأعين على أول بيت وضع للناس وقد طهر من الأوثان والأصنام وعاد مرة ثانية منارة للتوحيد كما كان يوم أن رفع القواعد من البيت إبراهيم وإسماعيل ، فخفقت القلوب وجدا في الصدور وهوت الأنفس إلى البيت العتيق ، وارتفعت الأصوات بالابتهال إلى رب العالمين : ربنا تقبل منا إنك أنت السمع العليم .

وراح رسول الله حيالية حيطوف بالبيت وجبال مكة ووديانها تسترجع دعوة خليل الرحمن إبراهيم : « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيسز الحكم »(١) .

وانتهى الطواف والدعاء فصلى عليه السلام ركعتين عند مقام إبراهيم ثم خرج المسلمون إلى الصفا للسعى تخليدا لذكرى هاجر المصرية أم العرب يوم كاد ابنها إسماعيل يموت عطشا عند بيت الله المحرم ، فأخذت تهرول بين الصفا والمروة لعلها تلمح قادما من بعيد يروى ظمأ ابنها الذى أشرف على الهلاك من شدة العطش .

وجعل الأنصار يسعون بين الصفا والمروة وقد اطمأنت قلوبهم فقد كانوا يكرهون الطواف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في الجاهلية

<sup>(</sup>١) البقرة ١٢٩.

فتركوه فى الإسلام . فلما أنزل الله تعالى : « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم  $^{(1)}$  . راحوا يسعون بينهما وقد أشرقت أفئدتهم بأنوار اليقين .

وفرغ رسول الله \_ عَلِيلَة \_ من عمرته وتأهب للرجوع إلى المدينة . فجاء أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو وشيبة بن عثمان ابن أبى طلحة وسادات بنى المغيرة وحويطب بن عبد العزى ليودعوه وقد تعلقت أفدتهم به .

واستخلف عليه السلام عتّاب بن أسيد على مكة وكان عمره عشرين سنة ، وخلف معه معاذ بن جبل يفقه الناس ، ولما استعمل النبي \_عيّن \_ \_ عتّاب بن أسيد على مكة رزقه كل يوم درهما ، فقام فخطب الناس فقال :

\_ أيها الناس ، أجاع الله كبد من جاع على درهم ، فقد رزقنى رسول الله \_\_ عَلِيْكِ \_\_ درهما كل يوم فليست بى حاجة إلى أحد .

وخرج عليه السلام من مكة ووقف أهلها يودعونه وفي القلوب لوعة وفي المآقى عبرات ، وخرج معه عمه العباس بن عبد المطلب فلم يعد هناك ما يفعله في أم القرى بعد أن هدى الله أهلها إلى الإسلام . وكانت أم سلمة في هودج وميمونة أم المؤمنين في هودج وانطلق الركب قاصدا المدينة فسلك عليه السلام في وادى الجعرانة حتى خرج على سُرِف فإذا بذكريات حبيبة تتزاحم في رأس ميمونة آخر نساء رسول الله حلوات الله وسلامه عليه .

إن أختها أم الفضل زوج العباس عم النبي كانت أول امرأة آمنت برسول

<sup>(</sup>١) البقرة ١٥٨.

الله عليه عليه عليه خديجة ، ولطالما حدثتها عن رسول الله عليه صلوات الله وسلامه عليه عليه عنه فؤادها . و لم تكن أم الفضل وحدها هي التي ارتبطت بالإسلام من أهلها فأختها من أمها أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب وقد تزوجت من بعده أبا بكر الصديق ، وأختها سلمي بنت عميس كانت زوج حمزة بن عبد المطلب ، وكانت أمهن جميعا هند بنت عوف بن زهير : إنها أكرم عجوز في مكة ، ولو أن الأسباب قد ارتبطت بين إحدى بناتها ورسول الله عليه السلام لأصبحت أكرم عجوز في الأرض أصهارا .

كان اسمها برة وقد مات عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامرى . إنها ما إن استمعت إلى حداء عبد الله بن رواحة يوم أن جاء آخذا بخطام ناقة رسول الله عليه السلام بعد صلح الحديبية ليطوف المسلمون بالحرم ، وما إن ملأت عينها من النبي حلوات الله وسلامه عليه حتى استولت عليها فكرة أن تنال شرف الزواج من نبى الله وأن تصبح أما للمؤمنين . وما يمنعها أن تحقق حلمها الذي طالما راودها في يقظتها وهي أخت أم الفضل وأسماء بنت عميس وسلمى بنت عميس الأخوات المؤمنات ؟!

إنها همست بسر قلبها إلى أم الفضل وقصت أم الفضل على العباس سر برة ، فانطلق العباس إلى ابن أخيه عليه السلام يعرض عليه الزواج من برة التى وهبت نفسها للنبى . وعاد إليها العباس وقد تهلل بالبشر فخفق قلبها سرورا امتزج بخوف ، فقد قرأت في وجهه القبول ولكنها كانت متلهفة على أن تلتقط أذناها الخبر السار الذي يخرج من بين شفتيه .

وقال العباس إن رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ قد استجاب للعرض ، فانتابتها نشوة وأحست أنها قد ارتفعت حتى كادت تلمس نجوم

السماء ، فإنه لشرف ما بعده شرف أن تصبح أم المؤمنين و لما تتجاوز السادسة والعشرين ، وإنه لشرف لأمها العجوز فستصبح بعد أن يتزوج عليه السلام ابنتها برة أكرم عجوز في الأرض أصهارا .

وتذكرت ذلك اليوم الأغر الذى خرجت فيه من مكة فى صحبة أبى رافع مولى رسول الله عليه السلام لتلحق بالمسلمين . إن قبتها ضربت هنا فى سرف وقد بنى بها رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ فى هذه البقعة المباركة وسماها هنا ميمونة ؟ فقد كان زواجه بها فى المناسبة الميمونة التى دخل فيها مكة لأول مرة منذ أن خرج منها مهاجرا فى سبيل الله .

وراحت ميمونة تدير عينيها في المكان وهي في قمة النشوة . إن روحها قد هفت إلى سرف وإن قدرها قد حدد هنا في سرف وإن مكانتها التي نالتها كانت بفضل ما كان بينها وبين الرسول عليه السلام في سرف . فأ صبحت سرف هي مهوى الفؤاد وإنها لترجو أن تكون مثواها الأخير لما يحين الحين لتدس في التراب .

وأخذ المسلمون الطريق إلى مر الظهران وراحوا يقلبون وجوههم فى ملكوت الله ، ينعمون بمشاهدة جماله وجلاله وينقطعون إليه ويتوكلون عليه ويلهجون بالثناء عليه أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين .

وسار رسول الله \_عَلَيْكُ \_على ناقته القصواء متواضعا لله قد سدده الله لكل جميل ، ووهب له كل خلق كريم ، وجعل السكينة لباسه ، والبر شعاره ، والتقوى ضميره ، والحكمة مقوله ، والصدق والوفاء طبيعته ، والعفو والمعروف خلقه ، والعدل سيرته ، والحق شريعته ، والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأتاه حكمة وعلما ، وفتح به أعينا عميا ، وقلوبا غلفا ،

وآذانا صما ، وجعله رحيما بالمؤمنين ، رحمة للعالمين ، سمحا سهلا برا طلقا لطيفا ، ولو كان أمام الصادقين والصديقين فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله .

وانحدر المسلمون إلى مجنة فساق رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ ما بقى من الفىء ليقسمه على فقراء المدينة ، فما خطر له على قلب أن يبقيه لنفسه ولأهل بيته فقله اختار جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها ؛ فالدنيا لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد ، إنه لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية ، ولا شبعوا عشية إلا جاعوا غدوة ، وإنه لم يشبع من التمر هو وأهله حتى فتح الله عليه خيبر .

شبعة وجوعتان ، كان هذا حاله وحال أهل بيته مذ حمل أمانه النبوة ، وقد أفاء الله عليه الخير العميم فكان له الخمس من الغنائم وما أكثرها ، وكان الخمس مردودا على الناس ، وكان نصيبه فى فىء هوازن آلاف الرءوس فقسمها على حديثى العهد بالإسلام ليؤلف قلوبهم ، وساق ما بقى من الفيء إلى المدينة ليقسمه بين المحتاجين ثم يعود سيرته الأولى : شبعة وجوعتان . فقد آثر أن يجوع يوما ويشبع يوما ، فأما اليوم الذى يجوع فيه فيتضرع إلى الله ويدعوه ، وأما اليوم الذى يشبع فيه فيحمده ويثنى عليه .

وانطلق رجل على ظهر جواده ينهب الأرض حتى دخل المدينة فقال إن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد أقبل بعد أن فتح الله عليه مكة وهزم هوازن في حنين ، فانطلق الناس فرحين مستبشرين ليستقبلوا رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه ، وصعدت النسوة على أسطح الدور ليشاهدن نبى الله وقد عاد مكللا بالنصر . وتقدمت خيل الله تثير النقع ، ورأى المسلمون الرسول عليه السلام على ناقته القصواء وقد طأطأ رأسه تواضعا لله ، فخف الرجال إلى

صاحب الجمل الأحمر يسلمون عليه وفى القلوب أشواق وفى الوجوه إشراق ، وارتفعت صيحات الترحيب من على جانبى الطريق ومن فوق الأشجار ومن الدور ، وعادت الذكريات إلى ذلك اليوم الذى أقبل رسول الله .. عليه حمه الجرا مع صديقه أبى بكر . أين هذا اليوم من ذلك اليوم ؟ فقد كانا وحيدين و لم يكن الناس يعرفون أيهما رسول الله ، أما اليوم فالأعين كلها قد تعلقت بنبى الله الذي نصره الله وقد ملأت أنواره جوانح الصدور ، وأخرج أقوامه من الظلمات إلى النور .

وكان عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بين المستقبلين قد اغتصب ابتسامة ترحيب بعد أن طوى نفسه على مرض قلبه ، إنه قد امتلاً حقدا على رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وعلى المسلمين ، وقد زاد فى حنقه ذلك النصر المبين الذى توج هامات المؤمنين ، فمكة قد فتحت قلوبها قبل أبوابها للرجل الذى اغتصب منه المجد التليد ، فالأوس والحزرج كادوا أن يضعوا على رأسه التاج لولا أن جاء ابن عبد الله إلى يترب بالدين الجديد الذى بهر الناس وجعلهم عنه يعرضون .

إنه لا يستطيع أن ينسى أن محمدا هو الذى حرمه التاج مهما مضت السنون ، وإنه يعيش على أمل واحد ، أن يرى هزيمة محمد قبل أن يموت . فإن كان محمد قد فتح مكة فإن الروم قد أحسوا خطره وإنهم ليجمعون الجموع ليقضوا على ذلك الذى وحد العرب قبل أن يصبحوا بفضل تعاليم محمد أمة تهدد مصالح الروم في المنطقة .

وعانق عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله \_ عَلِيْتُهِ \_ وهناً ه بالفتح وإن كان يتربص به الدوائر وبالمسلمين . وانتهى الاستقبال الحار وانصرف الرجال إلى أهليهم ، وانطلق رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ إلى دار فاطمة ليزورها ويقبل الحسن والحسين قبل أن يدور على أزواجه ، فقد كان بيت الزهراء أول ما يبدأ به .

سار أبو العاص بن الربيع إلى داره وقد أمسك فى يده ابنه على ، وراح أبو العاص يتلفت بنظرات زائغة لا تستقر عيناه على شيء ، فلما دنا من الباب انقبض صدره وخفق قلبه أسى وترقرقت الدموع فى مقلتيه ، ولولا ابنه الصغير الذى أردفه خلفه جده العظيم رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ يوم فتح مكة لأجهش بالبكاء .

ودخل الدار فإذا بها ساكنة سكون القبور ، وإذا بها مظلمة وإن فاضت فيها أشعة شمس النهار ، وإذا بها موحشة بلاحياة فقد ذهبت الحبيبة التي كانت نبض بهجته وأنفاس سروره وروح أنسه وفؤاد دنياه . واستشعر رغبة في أن يشم عبير ذكراها فانطلق إلى حيث كانت قلادتها ، تلك القلادة التي كانت لخالته خديجة والتي أدخلتها بها عليه حين بني عليها فأخرجها وجعل ينظر إليها في وجد ورق لها رقة شديدة ، وبلغ انفعاله منتهاه فلم يستطع أن يحبس عبراته فجرت على خديه حتى بللت لحيته . فلما رأى على بكاء أبيه استعبر ، فضمه أبو العاص إليه في حنان وارتمى به على أول مقعد صادفه وهاجمته الذكريات .

إنه يرى سادات قريش يمشون إليه فيقولون :

- ـــ فارق صاحبتك ونحن نزوجك أى امرأة من قريش شئت .
- ـــ لا والله إنى لا أفارق صاحبتي وما أحب أن لي بامراتي امرأة من قريش.

ويرى نفسه وقد خرج صناديد قريش إلى بدر وهو فيهم ؛ إنه أصيب في الأسارى فكان في المدينة عند رسول الله \_ عَيْشَتْهُ ، وبعث أهل مكة في فداء

أسرائهم فبعثت زينب فى فدائه بقلادتها . إنه يرى بخياله رسول الله \_\_\_ عَلَيْكُ \_\_ وقد رق رقة شديدة ، وإنه ليسمع فى أغوار نفسه صوت رسول الله \_\_ عَلِيْكُ \_\_ الجهورى العذب يقول :

\_ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا .

وراح يمسح رأس ابنه فى حنان ويشمه فى حب فهو بضعة منها ، وهو الدوحة المباركة من رسول الله \_ عليه ، فإن كانت زينب قد مضت فقد بقى له منها على وإنه ليرجو أن يشب بطلا مثل على فارس الإسلام زوج خالته الزهراء .

وعادت إلى رأسه الذكريات ؛ إنه يرى نفسه وقد قفل راجعا إلى مكة فإذا بالحبيبة تهرع إليه لتضمه إلى صدرها فى حب وفى عينيها دمعتان حائرتان ومن بين شفتيها تتدفق عبارات الترحيب وشكر الله على أن أعاده إليها سالما . وإذا به ينسى فى غمرة اللقاء الحار ما وعد به رسول الله لحظات ، ولكن سرعان ما أفاق من نشوته وقص عليها فى أسى ما كان بينه وبين رسول الله عليه السلام ، فقد أخذ عليه أبوها أن يخلى سبيل زينب إليه .

إنه كان يحبها من أعماق قلبه وقد كانت تحبه بكل حاسة من حواسها ، ولكنها ما كانت تستطيع أن تعصى رغبات أبيها \_ صلوات الله وسلامه عليه ، فتجهزت وخرجت يصحبها أخوه كنانة بن الربيع في رائعة النهار . إنه أحس وهي تخرج نياط قلبه تنقطع وأن الأرض قد مادت تحت قدميه وأن الدنيا قد أصبحت ظلاما في ظلام .

وخرج رجال من قريش في طلبها حتى أدركوها بذى طوى ، فروعها هبار بن الأسود بن المطلب زوج أم هانىء بنت أبي طالب عم أبيها بالرمح . فلما ربعت طرحت ذا بطنها وعاد بها أخوه وهي تهريق الدماء . إنها لم تزل تهريق

الدماء حتى ماتت هنا في هذه الدار بين ذراعيه .

وهب أبو العاص ثائرا وراح يصر على أنيابه فى غيظ ، فرسول الله \_ على الله على أنيابه فى غيظ ، فرسول الله \_ على الله حين في أن يفلت من غضبه . فإن غليل نفسه . ولكن هبارا قد فر ونجح إلى حين فى أن يفلت من غضبه . فإن كان هبار قد فر مرعوبا فى ذلك اليوم فلن يتركه طويلا يمشى على الأرض ، فلا بد أن يظفر به فيقتله لعل النار التى تتلظى فى أحشائه تهدأ .

إنه ذهب إلى هند أم هانىء بنت أبى طالب بعد أن أسلمت يسألها عن زوجها فأخبرته أنه فر إلى نجران .

وقال حين بلغه إسلامها :

أشاقتك هند أم أتساك سؤالها وقد أرقت في رأس حصن ممنع وعاذلة هبت بليل تلومني وتزعم أنى إن أطعت عشيرتى فإنى لمن قوم إذا جد جدهم وإنى لحام مسن وراء عشيرتى وصارت بأيديها السيوف كأنها وإنى لأقلى الحاسدين وفعلهم وإن كسلام المرء في غير كنهه فإن كنت قد تابعت دين محمد

كذاك النوى أسبابها وانفتالها بنجران يسرى بعد ليل خيالها وتعذلنى بالليل ضل ضلالها سأردى وهل يردين إلا زيالها على أى حال أصبح اليوم حالها إذا كان من تحت العوالى (١) مجالها على الله رزقى نفسها وعيالها لكالنبل تهوى ليس فيها نصالها وعطفت الأرحام منك حبالها

<sup>(</sup>١) العوالي : الرماح .

<sup>(</sup>٢) المخاريق : المناديل تلف ليلعب بها .

فكونى على أعلى سحيق بهضبة ململمة (١) غبراء يبس باللها إنه فكر فى ذلك الحين أن ينطلق خلفه إلى نجران . ولولا أنه لم يشأ أن يدع ابنه عليا الصغير بين يدى جده رسول الله حلوات الله وسلامه عليه حتى لا يشغله به لخرج يطلبه ليثأر منه . وراح يذرع المكان صاعدا هابطا كأسد حبس فى قفص وقد تأججت فى صدره نار حقده وثارت دماؤه حارة فى عروقه وارتسمت على وجهه ضراوة لم يكن لأحد بها عهد .

ومس أذنيه صوت رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وهو يكبر والناس يكبرون معه ، وجاء صوت زينب من أعماق الماضي وهي تصرخ من صُفة النساء : \_ أيها الناس إني قد أجرت أبا العاص بن الربيع .

وهزته الذكري من الرأس إلى القدم وأخذته رقة فلم يستطع أن يمسك

<sup>(</sup>١) ململمة : متحجرة .

دموعه عن الجريان ، وأرهفت حواسه وأعار الفضاء أذنيه كأنما يحاول أن يلتقط ما قال رسول الله \_ عَلِيلِهُ :

- ـــ أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟
  - ـــ نعم .

\_ أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم ، إنه يجير على المسلمين أدناهم .

وملأت صورة رسول الله \_ عَيْنِهِ \_ وهو يدخل عليهما الأفق ، ورن صوته الجهوري العذب في أعماقه فهزه هزا :

ـــ أى بنية ، أكرمي مثواه ، ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له .

وسمع طرقا خفيفا على الباب فأفاق من شروده وذهب ليرى من الطارق ، فوجد ابنته أمامة قد فتحت له ذراعيها وتهلل وجهها بالفرح فاحتواها في صدره ثم رفعها بين ذراعيه وراح يغمرها بقبلاته فرق قلبه وشفت نفسه حتى كاد يرى الراحلة العزيزة التي خلت منها الدار .

وانفلتت أمامة من بين ذراعيه لما رأت أخاها عليا فانطلقت إليه تروى له ما كانت تفعله في دار خالتيها فاطمة وأم كلثوم وتسمع منه ما فعله جدها العظيم لما فتح مكة وسار إلى هوازن والطائف . ولما رأى أبو العاص أنهما قد شغلا عنه انسل إلى البقيع ليذرف على قبر زينب بنت محمد دمعة .

وعاد أبو العاص إلى الدار مضعضع النفس كسير الفؤاد لا يستطيع أن يهرب من الذكريات التي كانت تلح عليه ، إنه يرى زينب مسجاة في فراشها وقد فارقت الحياة وفاطمة الزهراء وأم كلثوم ونساء النبي يبكين حولها . ويرى نفسه وقد أكب عليها يبكى وينتحب وهو يستشعر أن قطعت الأسباب بينه وبين الدنيا فقد كانت زينب كل دنياه ، ورأى رسول الله \_ عرائية \_

ووقف رسول الله عَلَيْظُهُ عَلَى فراشها يستودعها الله ثم قال للنساء: \_\_ اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا واجعلن في الآخرة كافورا.

ورنت في جنبات الدار ضحكة أمامة الصغيرة فالتفت إلى حيث كان على وأمامة وهما سعيدان بحديثهما ، فحاول أن ينتزع من نفسه ابتسامة ولكن عز عليه الابتسام وسرى في جوفه قول أخيه كنانة :

عجبت لهبار وأوباش (۱)قومه يريدون إخفاري (۲) ببنت محمد ولست أبالي ما حييت ، عديدهم ومااستجمعت قبضا يدى بالمهند؟

فاً حس كأن نارا تشوى كبده و لم يطق المكث فى المدار ، فخسر ج كالعاصفة لا يلوى على شيء يرجو أن يسقط هبار ذات يوم فى يده ليقتله ثائرا لزينب لعل ذلك يشفى غليل نفسه .

ومرت الأيام وتأهب رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ للخروج إلى المسجد وأنس ابن مالك يخدمه ، فقال له رسول الله \_ عَلِيْكُ :

\_ يا بنى إن قدرت أن تصبح وتمسى ليس فى قلبك غش لأحد فافعل . وصمت عليه السلام قليلا ثم قال :

ـــ يا بنى وذلك من سنتى ، ومن آخى سنتى فقد أحبنى ، ومن أحبنى كان معى في الجنة .

<sup>(</sup>١) الأوباش : الأخلاط والسفلة .

<sup>(</sup>٢) الإخفار: نقض العهد.

وخرج عليه السلام إلى المسجد فجاء إليه الحسن والحسين فبش لهما وأجلسهما إلى جواره وقال :

\_ اللهم إنى أحبهما فأحبهما .

وجاءت إليه أمامة بنت زينب فضمها إليه وأخذ يقبلها فى حب ، إنها تذكره بزينب وبأيام يتمه أيام أن كان فى كنف جده عبد المطلب ثم عمه أبى طالب . ونظر أبو العاص بن الربيع إليهما فاستشعر راحة سرعان ما غاضت لما تذكر قول رسول الله عليه في إن لقيتم هبارا فأحرقوه » . ثم قوله عليه السلام : « إنما يعذب بالنار رب النار : إن ظفرتم به فاقطعوا يده ورجله ثم اقتلوه » .

ودخل هبار مسجد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فإذا بأعين الناس تتعلق به ، وإذا بأبي العاص بن الربيع يهم بأن يهجم عليه ليقتله . فرفع هبار صوته وقال : \_ يا محمد أنا جئت مقرا بالإسلام ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله .

وثبت الناس في أماكنهم وساد المكان صمت وقلق وتقدم هبار حتى بلغ النبي عليه السلام فقال:

\_ السلام عليك يا نبي الله .

إنه أعلن إسلامه وألقى السلام ، فرد عليه الرسول ــ صلــوات الله وسلامه عليه ــ السلام ، فاطمأن هبار على حياته فقال :

ـــ لقد هربت منك فى البلاد فأردت اللحوق بالأعاجم ، ثم ذكرت عائدتك وفضلك فى صفحك عمن جهل عليك . وكنا يا نبى الله أهل شرك فهدانا الله بك ، وأنقذنا بك من الهلكة ، فاصفح عن جهلى وعما كان منى فإنى مقر بسوء فعلى ، معترف بذنبى .

فالتفت \_ عَلِيلَةٍ \_ إليه وقال في صوت جهوري عذب :

ـــ يا هبار عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك للإسلام . الإسلام يجب ما قبله .

وصفح النبى الكريم عن قاتل زينب الغالية ولكن الناس لم يصفحوا عنه فجعلوا يسبونه . فذكر ذلك للنبى \_ عَلِيْكُ \_ فقال :

\_ سب من سبك .

فانتهوا عنه وحسن إسلامه .

وأهديت إلى رسول الله \_ عَيْضَا \_ هدية فيها قلادة من جزع فقال:

\_ لأدفعنها إلى أحب أهلى إلىَّ .

فأطرقت النساء أسفا وقلن :

\_ ذهبت بها ابنة أبي قحافة .

واعتقدت عائشة أن القلادة من نصيبها فهي تعرف مكانتها في قلبه . ولكن رسول الله ــ عُلِيلًة ــ دعا أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها .

كان رسول الله ـــ عَلِيْكُ ـــ يعمل عمل البيت ما يرى فارغا قط فى بيته ، وأكثر ما يعمل الخياطة إما يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط ثوبا لأرملة . وجاءت فاطمة الزهراء بكسرة خبز إليه فقال :

- \_ ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟
- \_ قرص حبزته فلم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة .
  - ــ أما إنه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام .

وخرج رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ إلى العالية على بعد ثلاثة أميال من المدينة حيث كانت مارية في مشربتها . إنه أنزلها أول ما جاءت من وادى النيل بمنزل لحارثة بن النعمان قرب المسجد ، فكان يكثر التردد عليها ويمكث لديها طويلا مما أثار عائشة بنت الصديق . فحولها إلى العالية وكان يختلف إليها هناك فكان ذلك أشد على نسائه \_ عَلَيْكُم .

وذات ليلة أفضت مارية إلى سيدها الحبيب أنها قد حملت فاستقبل النبى عليه السلام النبأ بحمد الله . وذاع الخبر في المدينة فانتشت النفوس بالبشرى وقابلتها نساء النبى بوجوم وحزن وألم ، فقد كانت كل منهن تعيش في دور النبى على أمل أن تأتيه بالولد وأن تكون صاحبة الحظ الأوفى . فلما ضنت بطونهن وجادت بطن مارية الجعدة الجميلة نهشت الغيرة أفئدة أمهات المؤمنين فتقاربت رءوس يا طالما تباعدت ، وسرى همس ولمز يتهم مارية في طهارتها ، إن قبطيا قد جاء معها من مصر فيما أهداه المقوقس إلى رسول الله \_ عيالة \_

وأنه يأوى إليها ويأتيها بالماء والحطب فما الذي يحول بينه وبينها ؟ ومن ذا الذي يحول بينه وبينها ؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يجزم أنه لم يخلص إليها ؟!

همس مسموم راح يرتفع حتى صار صاخبا ، وحديث إفك جديد يروج له المنافقون ويقولون :

\_ علج يدخل على علجة .

وبلغ الاتهام مسامع رسول الله - عَلَيْتُهُ - فحزن ، فالقادمة من مصر كانت تقبل عليه بنفس راضية تبذل كل شيء في سبيل مرضاته ، وما كان في تصرفاتها معه ما يريب . إنها كانت تعرف للرسالة وللرسول مكانتهما وكانت تتملل بالفرح كلما ذكرت أنها أصبحت كنساء الأنبياء اللاتي تفيض بأخبارهن التوراة ، وأنها ستهب للرسول عليه السلام قرة عين له . فقد كانت تلمس حدبه على أحفاده الحسن والحسين وعلى وأمامة وحبه لأطفال المسلمين ، فكانت تفعم بالسرور كلما حدثت رسول الله - صلوات الله وسلامه عليه - عن ذلك الذي في بطنها الذي سيكون له عزاء وسلوى عن أولاده وبناته الذين قبرهم .

أكان حديثها كذبا وفرحها رياء ؟ إنه يحس أنها كانت صادقة فى كل كلمة خرجت من بين شفتيها . ولكن أقوال السوء كانت تؤذيه فراح يناجى على ابن أبى طالب ويبثه شكوكه ، فأخذ على سيفه وانطلق غاضبا إلى حيث كان ذلك الرجل القبطى الذى أساء إلى رسوله وقائده وحبيبه .

ووجده على نخلة فاستل سيفه وهم بأن يتسلق ليطيح برأسه ، ونظر القبطى فرأى الشر فى عينى فارس الإسلام الذى كانت ضرباته وترا فارتعدت فرائصه . إن الهمس كان قد سرى إلى أذنيه وإن أصابع الاتهام قد رفعت فى وجهه فما شك لحظة فى أن ابن أبى طالب قد جاء ليقتله .

وأخذ القبطى يتلفت مرعوبا لا يدرى أين المفر ، وراح يتسلق ما بقى من النخلة فى فزع وألقى الرداء الذى كان يستره فتعرى فإذا به مجبوب ، فأعاد على كرم الله وجهه سيفه إلى غمده وانقلب إلى رسول الله \_عَلَيْتُهُ \_ يخبره بما رأى .

ما أبشع مرجفى السوء خاضوا فى حديث الإفك لما اتهموا عائشة بصفوان وقد نزلت براءتها من فوق سبع سموات ، واتهموا مارية بنت شمعون فى رجل مجبوب ، وما أقسى ما قاسى عليه السلام من آلام نفسه الرقيقة الشفافة الحساسة التى جرحتها أقاويل منافقين ينعمون بالسرور لما تشيع الفاحشة بين الناس .

وخاف عليه السلام على المصرية التي وفدت إلى أرض الحجاز كما وفدت من قبل هاجر المصرية وليدة أبيه إبراهيم خليل الرحمن فنقلها إلى العالية على ثلاثة أميال من المدينة ، وراح عليه السلام يعنى بها حتى إذا عاد إلى دوره تركها في رعاية أختها سيرين .

وبلغ عليه السلام وادى القُف وانطلق إلى مَشربة مارية ، فألفى مارية ف فراشها تتلوى من الألم وإلى جوارها سيرين ، فما إن سمعت صوته وهو يلقى عليهما السلام حتى رفت على شفتيها ابتسامة وغاض من وجهها كل جهد ، فهى تستشعر سعادة غامرة كلما أشرق عليها ، وكان الأنس به بلسم الروح وأنفاس الحياة .

وما أسرع الساعات التي مرت وهو إلى جوارها . إن المصرية البيضاء الجعدة التي جمعت سحر مصر وجمال الرومان كانت تتمنى بكل عواطفها أن يبقى معها حتى تضع ما في بطنها ، ولكنها تعلمت مذ سعدت به أنه وإن كان يحدب على نسائه إلا أن واحدة منهن لم تستطع أن تستأثر به وأن تقعده عن

تأدية رسالته . كن جميعا يعلمن أن هواه مع ربه وأن لو وضعت الشمس في يمينه والقمر في يساره على أن يترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو يهلك فيه ما تركه .

وقام عليه السلام وهو يدعو لمارية بالخير ، وركب حماره وسار ليعود إلى المدينة وهو يفكر فى الحج فقد كان الشهر ذا الحجة وكان الناس هناك فى مكة يطوفون حول أول بيت وضع للناس وقد تطهر من الأصنام . إن حلم حياته قد تحقق فقد عادت منارة التوحيد كما كانت بيتا لله وحده لا شريك له ، فأطرق برأسه تواضعا لله رب الناس إله الناس .

و دخل داره و دعا سلمى مولاته امرأة أبى رافع . إنها كانت مولدة الحسن والحسين وإنه عليه السلام يريد أن تكون قابلة مارية ، وأمرها أن تخرج إلى السلية لتكون إلى جوار فتاته المصرية ، فانطلقت سلمى وأبو رافع معها وهى تدعو الله أن يمن على رسوله بغلام تقر به عينه ، فهى ترى حبه الشديد لأحفاده وأبناء المسلمين .

ووضعت مارية غلاما زكيا فراح أبو رافع يشتد حتى دخل مسجد الرسول فألفاه عليه السلام يتعبد في محرابه ، فانتظر وهو يتململ من الانفعال حتى إذا ما انتهى و صلوات الله وسلامه عليه من صلاته هرع إليه أبو رافع وقال له وهو يتهلل بالفرح إن مارية قد وضعت غلاما . فانشرح صدره عليه السلام وانبسطت أساريره ووهب لمن جاءه بالبشرى عبدا ، ثم انطلق إلى العالية وهو مفعم بالسرور ، ودخل على مارية وقد رفت على شفتيه أعذب ابتسامة . وبعد أن حمد الله على سلامتها مال على الوالدة والوليد وحمل الصغير في رفق وقد جاد الفؤاد بأرق المشاعر ، ورفعه بين يديه حتى أدناه من فيه وقبله قبلة أو دعها حنان قلبه الكبير .

وعاد إلى مسجده ، فلما جاء إليه أصحابه قال :

... ولد لي الليلة غلام فسميته بأسم ابي إبراهيم .

وغمر المدينة سرور ، ووجمت أمهات المسلمين وأطلقت بعضهن لسانها في مارية من الغيرة ، فساورت رسول الله \_ عَيْقِيُّ \_ بعض الريب ، فجاءه جبريل فقال :

\_ السلام عليك يا أبا إبراهم .

فاطمأن رسول الله ـــ عَلِيْكُ ـــ وفرح برحمة ربه .

وتاً هب رسول الله \_ عَلِيلَةً \_ للذَّهَابِ إِلَى أَمْ إِبْرَاهِيمٍ . وقال قائل إِنَّ رَسُولَ اللهُ عليه السلام منطلق إلى مولاته ، فقال صلوات الله وسلامه عليه : \_ أعتقها و لدها .

وأطال عليه السلام المكث فى مَشربة أم إبراهيم ، فهو يحس سعادة عارمة كلما مد عينيه إلى ولده ، فلما كان يوم سابعه عق (١) عنه بكبش وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة على المساكين ، وأخذوا شعره ودفنوه فى الأرض . وتنافست الأنصار فيمن يرضعه ، فجاءت أم بردة بنت المنذر بن زيد الأنصارى زوجة البراء بن أوس فكلمت رسول الله عليا له فى بنى مازن بن النجار وترجع به إلى أمه .

وأخذته أم سيف لترضعه وكان زوجها حدادا ، وفي ذات يوم انطلق رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وانطلق معه أنس بن مالك فصادفا أبا سيف ينفخ في كيره وقد امتلاً البيت دخانا ، فأسرع أنس في المشي بين يدى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ حتى انتهى إلى أبي سيف فقال :

<sup>(</sup>١) عق : ذبح عقيقة وهي الشاة التي تذبح يوم أسبوع الولد ، وقال عليه الصلاة والسلام : قولوا نسيكة ولا تقولوا عقيقة .

## \_ يا أبا سيف أمسك ، جاء رسول الله \_ عَلَيْكُم .

فأمسك فدعا رسول الله على ابنته الزهراء فاستقبلته بالصبى فضمه إليه ، ثم انطلق به إلى دوره فدخل به على ابنته الزهراء فاستقبلته بالقبلات وهرع الحسن والحسين يشاهدان الصغير ويناجيانه . إنه قد ملا الدار حبورا وإن آل على بن أبى طالب ليرون فيه قطعة حبيبة من حبيبهم النبى — صلوات الله وسلامه عليه ، وغمرت رسول الله — عيسه سعادة بددت إلى حين ذلك الحزن الدفين الذي لازمه طوال حياته .

وحمل إبراهيم الغالى بين يديه وهو مسرور ودخل به على عائشة ، إنها ما غارت على امرأة إلا دون ما غارت على مارية وذلك أنها كانت جميلة جعدة فأعجب بها الرسول \_ عليه أنها عكان عامة الليل والنهار عندها فجزعت ، فكان حول مارية إلى العالية وكان يختلف إليها هناك كان ذلك أشد عليها ، وزادت غيرتها ضراما لما رزق الله رسوله الولد وحرمها منه .

وقدم عليه السلام إبراهيم إلى عائشة لترى مقدار ما بينهما من شبه ، فقالت :

## \_ ما أرى بينك وبينه شبها!

وتوجت شفتى رسول الله عليه السلام بسمة هادئة لا يعكرها شك ، فقد قال له أمين الوحى : « السلام عليك يا أبا إبراهيم » . فعرف فؤاده الطمأنينة مذ ذلك اليوم . و لم يحقد على عائشة فإنه كان يغفر ضعف الإنسان فما بالك بعائشة التى كان يوسع لها العذر ويقول كلما اشتطت بها الغيرة : « ويحها لو استطاعت ما فعلت » .

كان رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ يحبها وكان نساء رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ حزبين : فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة ، والحزب الآخر أم

سلمة وسائر نساء النبى \_ عَلَيْكُ . وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ عائشة ، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في بيت عائشة معث صاحب الهدية إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في بيت عائشة ، فكلم عائشة بعث صاحب الهدية إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ في بيت عائشة ، فكلم حزب أم سلمة أم سلمة فقلن لها :

ـــ كلمى رسول الله ـــ عَلِيْقَةٍ ـــ يكلم الناس فيقول : من أراد أن يهدى إلى رسول الله ـــ عَلِيْقَةٍ ـــ هدية فليهد إليه حيث كان من بيوت نسائه .

فكلمته أم سلمة بما قلن فلم يقل لها شيئا ، فسألنها فقالت :

\_ ما قال لي شيئا .

فقلن لها:

\_\_ فكلميه .

فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا ، فسألنها فقالت :

\_ ما قال لي شيئا .

\_ كلميه حتى يكلمك .

فدار إليها فكلمته فقال لها:

ــــ لا تؤذيني في عائشة ، فإن الوحى لم يأتني وأنا في نوب امرأة إلا عائشة .

ـــ أتوب إلى الله من ذاك يا رسول الله .

ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله \_ عَلَيْظُه \_ فأرسلت إلى وسول الله \_ عَلَيْظُه \_ فأرسلت إلى وسول الله \_ عَلَيْظُه \_ تقول :

\_ إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر .

\_ أى بنية أتحبينني ؟

( فتح مكة )

\_ نعم يا أبي .

\_ فأحبيها .

كان يحب عائشة وكان يعلم أن الغيرة كثيرا ما تستبـد بها ، فكـان يقول لها :

\_ أغرتِ ؟

فتقول دون مداراة :

\_ وما لى .. ألا يغار مثلي على مثلك ؟

كانت تميم تدين بالمجوسية وكانت تطلق على أبنائها أسماء فارسية ، وكانت على صلة طيبة بالمناذرة فكان أهلها يعتقدون أنهم أكثر حضارة من سائر قبائل العرب ، وكانوا كثيرا ما يروون أقاصيص عن مجدهم فكانت أنديتهم تفيض بأحاديث ما وقع لرجالهم في بلاط ملوك لخم . إنهم يروون أن المنذر بن المنذر ابن ماء السماء قال ذات يوم وعنده وفود العرب ، ودعا بُبردَى أبيه محرق بن المنذر :

- \_ ليلبس هذين أعز العرب وأكرمهم حسبا .
- فأحجم الناس ، فقال أحيمر بن خلف التميمي :
  - \_ أنا لهما .
  - قال الملك :
    - \_ بماذا ؟
- بأن مضر أكرم العرب وأعزها وأكثرها عديدا ، وأن تميما كاهلها ( أعلاها ) وأكثرها ، وأن بيتها وعددها في بني بهدلة بن عوف وهو جدى .
- ــ هذا أنت في أصلك وعشيرتك ، فكيف أنت لي في عترتك وأدانيك ؟ أنا أحد تران مد ترون من من الله الله الله على ا
  - ـــ أنا أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة .
    - فدفعها إليه .

وكانوا يفتخرون أن عتاب بن هرمي بن رياح منهم ، كانت له ردافة الملوك ملوك آل المنذر ، وردافة الملك أن يثنّى به في الشرب وإذا غاب الملك خلفه في

مجلسه ، وكانوا لا يطيقون أن يفتخر حي آخر في أنديتهم ، قال بنو كلب بن وبرة :

\_ نحن لباب العرب وقلبها ، ونحن الذين لا ننازع حسبا وكرما . فقال لهم شيخ منهم :

\_ إن العرب غير مقرة لكم بذلك .. إن لها أحسابا وإن منها لبابا وإن لها فعالا ، ولكن ابعثوا مائة منكم في أحسن هيئة وبزة يُنقّرون من مروا به من العرب ويسألونه عشر ديات ولا ينتسبون له ، فمن قراهم وبذل لهم الديات فهو الكريم الذي لا ينازع فضلا .

فخرجوا حتى قدموا أرض تميم وأسد فنقروا الأحياء حيا فحيا وماء فماء لا يجدون أحدا على ما يريدون ، حتى مروا على أكثم بن صيفى فسألوه ذلك فقال :

\_ من هؤلاء القتلى ؟ ومن أنتم ؟ وما قصتكم ؟ فإن لكم لشأنا باختلافكم في كلامكم !

فعدلوا عنه ثم مروا بقتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي فسألوه عن ذلك فقال :

- ـــ من أنتم ؟
- ـــ من كلب بن وبرة .
- ــــ إنى لأبغى كلبا بدم ، فإن انسلخ الأشهر الحرم وأنتم بهذه الأرض وأدرككم الخيل نكلت بكم وأثكلتكم أمهاتكم .

فخرجوا من عنده مرعوبين ، فمروا بعطار دبن حاجب ابن زرارة فسألوه ذلك فقال :

ــ قولوا بيانا وخذوها .

فقالوا:

\_ من هذا فقد سألكم قبل أن يعطيكم .

فتركوه ومروا ببنى مجاشع بن دارم فأتوا على واد قد امتلاً إبلا فيها غالب ابن صعصعة يطلى منها إبلا بالقطران ، فسألوه القِرى والديَّات فقال :

ـــ هاكم البزل قبل النزول فابتزوها من البرك وحوزوا دياتكم ثم انزلوا . فنزلوا وأخبروه بالحال وقالوا :

\_ أرشدك الله من سيد قوم! لقد أرحتنا من طول النصب ، ولو علمنا لقصدنا إليك .

فقال ابنه الفرزدق مفتخرا:

فلله عينا من رأى مشل غالب قرى مائة ضيف ولم يتكلم وإذا نبحت كلبا على الناس إنهم أحق بتاج الماجد المتكرم فلم يجل عن أحسابها غير غالب جرى بعناني كل أبلج خضرم(١)

وكانوا يفخرون بأن نباش بن زرارة أبا هالة كان زوجا لخديجة بنت خويلد قبل أن يتزوجها محمد بن عبد الله ، وأن منهم أحكم العرب في زمانه أكثم بن صيفي أكثر العرب حكما ومثلا وموعظة سائرة .

وكانوا يقولون إنهم أوفى العرب لأن حاجب بن زرارة رهن قوسه عن العرب كلها عند كسرى وأوفى ، وإنهم أحلم العرب لأن منهم الأحنف بن قيس وكان يضرب به المثل حلما ، وأسود العرب لأن قيس بن عاصم كان سيد أهل الوبر وكان قيس هو الذى شرع وأد البنات خشية العار بعد أن كان الوأد فيهم خشية الإملاق ، فقد أغار اللخميون على بنى تميم وسبوا نساء كانت

<sup>(</sup>١) الأبلج : الواضح . والخضرم : الجواد المعطاء .

فيهن ابنة قيس بن عاصم ، فانطلق قيس وبعض رجال بنى تميم إلى ملك اللخميين يطلبون نساءهم ، فخير الملك النسوة بين آسريهم وأهليهم فاختارت ابنة قيس آسرها على زوجها ، فعاد قيس بن عاصم وقد اسود وجهه من الغيظ وراح يدس البنات في التراب خشية أن يجلبن له العار كما جلبته له ابنته من قبل ، وأصبح وأد البنات خشية العار مألوفا في بنى تميم .

كان بنو تميم يعتقدون أنهم أعظم قبائل العرب حضارة .

فلما ظهر الإسلام في المدينة وانتشر في القبائل التي حولها أعرضوا عن ذلك الدين فهم يدينون بدين فارس إحدى الإمبراطوريتين العظيمتين اللتين اللينافسان على سيادة العالم . فأين ذلك الدين الناشيء من دين تنتثر بيوت ناره في المشارق والمغارب ؟!

واعتنق سادات تميم الدين الجديد قبيل فتح مكة ، وخرج الأقرع بن حابس التميمي مع رسول الله على المائلة لله الطلق إلى أم القرى وحارب معه هوازن يوم حنين وحضر حصار الطائف ، وأعطاه عليه السلام مائة من الإبل لما قسم نصيبه من الفيء على المؤلفة قلوبهم . وعلى الرغم من نزول النور إلى أفتدة بعض بنى تميم فإن القبيلة كلها ظلت تتيه بضلالها وتناصب المسلمين العداء ولم تكتم العداوة في القلوب بل بدت البغضاء من أفواههم واتسمت أفعالهم بالتحدى المكشوف .

كان رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ قد بعث بشر بن سفيان على صدقات بنى كعب بن خزاعة ، فجاء وقد حل بنواحيهم بنو عمرو بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم ، فجمعت خزاعة مواشيها للصدقة فاستنكرت ذلك بنو تميم وأبوا وابتدروا القسى وشهروا السيوف ، فقدم بشر على رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فأخبره فقال :

\_ من لهؤلاء القوم ؟

فانتدب لهم عيينة بن حصن فبعثه في الحرم سنة تسع من مهاجره في خمسين فارسا من العرب ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري .

وانطلق عيينة يسير الليل ويكمن النهار حتى إذا ما بلغ صحراء بين السقيا وأرض بنى تميم رأى رجالا قد حلوا ماشيتهم وسرحوها . إنهم من تميم . فهجم عليهم فلما رأى الرجال فرسان المسلمين ولوا لا يلوون على شيء ، وجدًّ عيينة في أثرهم فأخذ أحد عشر رجلا ، ووجد في المحلة إحدى عشرة امرأة وثمانين صبيا فجلبهم إلى المدينة ، فأمر بهم رسول الله \_ عيليه \_ فحبسوا في دار رملة بنت الحارث ، فقدم فيهم عدة من رؤسائهم : عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم ورياح بن الحارث بن مجاشع والاقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الاهتم ورحال مس ساداتهم .

ودخلوا المسجد وقد أذن بلال بالظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله \_ عَيْنِيُّهُ \_ من وراء الله \_ عَيْنِيُّهُ \_ من وراء حجراته :

ــ يا محمد ! اخرج إلينا .

فخرج رسول الله عليه وأقام بلال الصلاة فصلى رسول الله عليه الطهر . ثم أتوه وراحوا يحدثونه وقيس بن عاصم يرقب رسول الله فى اهتام ؟ كان عاقلا حليما وكان على دين قومه فأحس وقد ألقى إلى رسول الله عليه السلام سمعه أن نورا يتسلل إلى قلبه ، وأن الله قد شرح للإسلام صدره فقال فى انفعال :

\_ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .

فقال له رسول الله ـــ عَلَيْتُهُ :

ــ هذا سيد الوبر .

و جاء الحسن بن على فاستقبله رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بالبشر وقبله ، فقال الأقرع بن حابس :

\_ إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا .

فنظر إليه رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ثم قال :

\_ من لا يرحم لا يُرحم .

ورد عليهم الأسرى والسبى ، وتذكر قيس بن عاصم ما كان منه من وأد البنات . إنه كان شريفا في قومه وكان ذا مال فما كان يئدهن خشية إملاق بل خشية العار ، وقد سن هو هذه السنة فراح يسأل رسول الله \_عليه عن حكم الإسلام فيما فعله فقال له \_ صلوات الله وسلامه عليه :

\_ الإسلام يجب ما قبله

فاستبشر قيس وأمر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ هم بالجوائز كما كان يجيز الوفد ، ثنتي عشرة أوقية ونشا<sup>(١)</sup> وهي خمسمائة درهم . وكان عمرو بن الأهتم قد خلفه القوم في إبلهم وكان أصغرهم سنا ، فقال قيس بن عاصم وكان يكره عمرو بن الأهتم :

ـــ يا رسول الله إنه قد كان رجل منا فى رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به .

فأعطاه رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ مثل ما أعطى القوم ، فبلغ عمرو بن الأهتم ما قاله قيس فيه فقال:

<sup>(</sup>١) النش : نصف أوقية .

عند النبي فلم تصدق و لم تصب إن تنقصونا فإن الروم أصلكم والروم لا تملك البغضاء للعمرب وإن سؤددنــا عـــود وسؤددكم مؤخر عندأصل العجب (٢) والذنب إنه نسبه إلى الروم لأنه كان أحمر ، فنهاه النبي \_ عَلَيْكُم \_ وقال:

ظللت مفترش الهلباء<sup>(١)</sup> تشتمني

ـــ إن إسماعيل كان أحمر .

وقال الزبرقان يفتخر:

ـــ يا رسول الله . أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم ، آخذ لهم بحقوقهم وأمنعهم من الظلم وهذا يعلم ذلك .

وأشار إلى عمرو بن الأهتم فقال عمرو:

\_ إنه شديد العارضة ، مانع لجانبه ، مطاع في أدانيه .

فقال الزبرقان:

ـــ والله لقد كذب يا رسول الله ، وما منعه من أن يتكلم إلا الحسد .

ـــ أنا أحسدك ؟! والله إنك لئيم الخال ، حديث المال ، أحمق الولد ، مبغض في العشيرة . والله ما كذبت. في الأولى ولقد صدقت في الثانية .

فقال رسول الله \_ عَنْ الله :

\_ إن من البيان لسحرا .

وعاد وفد تمم بالأسرى ، وانتشر الإسلام في الحيي الذي كان يتيه بأن دينه المجوسية دين كسرى . وذات يوم قعد قيس بن عاصم بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه ، فأتى برجل مكتوف وآخر مقتول فقيل له :

<sup>(</sup>١) الهلباء: يعني إسته.

<sup>(</sup>٢) العجب: أصل الذنب.

\_ هذا ابن أخيك قد قتل ابنك .

فالتفت إلى ابن أخيه فقال :

ـــ يا بن أخى بئس ما فعلت ! أثمت بربك وقطعت رحمك وقتلت ابن عمك ورميت نفسك بسهمك .

ثم قال لابن له آخر:

\_\_قم يا بنى فوار أخاك وحل كتاف ابن عمك ، وسق إلى أمك مائة ناقة دية ابنها .

مضى شهر و لم يستوقد آل محمد نارا ، إن هو إلا التمر والماء . وما أكثر الليالى المتتابعة التى كان \_ عليه \_ يبيتها هو وأهله طاوين لا يجدون عشاء . ولم يمتلىء جوف النبى \_ عليه \_ شبعا قط و لم يبث شكوى إلى أحد . وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى وإن كان ليظل جائعا يلتوى طول ليلته من الجوع فلا يمنعه صيام يومه . ولو شاء لأبقى شيئا مما أفاء الله عليه من هوازن ولكنه لم يحفل بالدنيا وكنوزها ، وكثيرا ما كان يقول :

\_ ما لى وللدنيا ؟ . . حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه .

وأرخى الليل أستاره وهجعت الكائنات فاستاك \_\_ عَلَيْكُ \_ ثم توضأ ثم قام يصلي حتى انتفخت قدماه ، فقيل له :

... أتكلُّف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

\_ أفلا أكون عبدا شكورا ؟

ودخل رسول الله عليه السلام داره فاستقبلته حفصة بالترحاب ، وهب لينام وكان فراشه مسحا تثنيه حفصة ثنيتين فينام عليه . فثنته له تلك الليلة بأربع فلما أصبح قال :

ـــ ما فرشتموه لي الليلة ؟

فذكرت له حفصة أنها ثنت المسح بأربع . فقال عليه السلام :

ـــ ردوه بحاله ، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي .

وخرج \_ عَلِيلَةً \_ إلى المسجد ، وجلس مطرقا إلى الأرض فهو متواصل

الأحزان دامم الفكرة ليست له راحة ، وجاءه على بن أبى طالب ليغترف من كنوز علمه فسأله عن سنته ، فقال عليه السلام :

\_ المعرفة رأس مالى ، والعقل أصل دينى ، والحب أساسى ، والشوق مركبى ، وذكر الله أنيسى ، والثقة كنزى ، والحزن رفيقى ، والعلم سلاحى ، والصبر ردائى ، والرضا غنيمتى ، والعجز فخرى ، والزهد حرفتى ، واليقين قوتى ، والصدق شفيعى ، والطاعة حسبى ، والجهاد نحلقى ، وقرة عينى في الصلاة .

جزأ \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ نهاره ثلاثة أجزاء : جزءا لله ، وجزءا لأهله ، وجزءا لنفسه ، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فكان يستعين بالخاصة على العامة ويقول :

\_\_ أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغي ، فإنه من أبلغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها أمنه الله يوم الفزع الأكبر .

وكان رسول الله \_ عَلِيْظُ \_ أوقر الناس فى مجلسه ، كثير السكوت لا يتكلم فى غير حاجة ، يعرض عمن تكلم بغير جميل ، وكان ضحكة تبسما ، وكلامه فصلا لا فضول ولا تقصير ، وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به ، وكان سكوته على أربع : على الحلم والحذر والتقدير والتفكر .

وتأهب رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ لينطلق إلى السوق فهرع أبو هريرة إليه ، فقد انقطع لخدمة رسول الله \_ عَلِيْكِ \_ طلبا للعلم ، وقد سأله رسول الله ذات يوم :

\_ ألا تسالني من هذه الغنائم التي يسالني أصحابك ؟ فقال أبه هريرة :

\_ أسألك أن تعلمني مما علمك الله .

وغادر رسول الله عليه السلام المسجد وأبو هريرة متهلل الأسارير لأنه في رفقة حبيبه رسول الله ، إنه يقول :

\_ ما رأيت شيئا قط أحسن من رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ كأن الشمس تجرى فى وجهه .

والتفت إلى النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ وقال :

ـــ يا رسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسى وقرت عينى ، فأنبئنى عن كل شيء .

\_ كل شيء خلق من ماء .

ـــ يا رسول الله أنبثني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة ؟

ـــ أفش السلام ، وأطعم الطعام ، وصل الأرحام ، وقم بالليل والناس نيام ، ثم ادخل الجنة بسلام .

ومر ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ على صبرة (كومة ) طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال :

\_ ما هذا يا صاحب الطعام ؟

ـــ أصابته السماء يا رسول الله .

ـــ أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟! من غشنا فليس منا .

وسار عليه السلام فى السوق وأبو هريرة معه ، فاشترى سراويل وقال للوزان :

ـــزن وأرجح .

ورأى الوزان من رسول الله \_ عَلِيْتُه \_ كرم خلق ورحابة صدر ولين جانب ، أصدق الناس لهجة وما أحد أحسن خلقا منه ، فوثب الرجل إلى يد

النبي \_ عَلَيْكُم \_ يقبلها ، فجذب يده وقال :

\_ هذا تفعله الأعاجم بملوكها ولست بملك . أنا رجل منكم .

ثم أخذ السراويل فذهب أبو هريرة ليحمله ، فقال عليه السلام :

\_ صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله .

وعاد رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ إلى مسجده ، فجاءت امرأة ببردة فقالت :

\_ يا رسول الله إنى نسجت هذه بيدى أكسوكها .

فأخذها النبى ــ عَلِيْكُ ــ محتاجا إليها ، فخرج إلى الناس وإنها إزاره ، فقال رجل بين القوم :

\_ يا رسول الله اكسنيها .

ـــ نعم ،

فجلس النبى ــ عَلَيْتُهُ ــ فى المجلس ، ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه ، فقال له القوم :

\_ ما أحسنت . سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا .

ـــ والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت .

وكان ثعلبه بن حاطب الأنصارى قد أتى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقال : \_ يا رسول الله اله اله اله أن يرزقني مالا .

\_ ويحك يا ثعلبة ، قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه .

ثم قال مرة أخرى :

\_ أما ترضى أن تكون مثل نبى الله ؟ فوالذى نفسى بيده لو شئت أن تسيل معى الجبال فضة وذهبا لسالت .

\_ والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله أن يرزقنى مالا لأوتين كل ذى حق حقه .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُم :

ــ اللهم ارزق ثعلبة مالا .

فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود ، فضاقت عليه المدينة فتنحي عنها .

ومرت الأيام وسأل رسول الله ــ عَلَيْكُهُ:

ـــ ما فعل ثعلبة ؟

- اتخذ غنما وضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلى الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ، ثم نمت وكثرت حتى ترك الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة .

ـــ يا ويح ثعلبة . يا ويح ثعلبة ، يا ويح ثعلبة .

وأنزل الله تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم »(١) . فبعث رسول الله \_ مالله \_ رجلين على الصدقة : رجلا من جهينة ورجلا من بنى سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وقال لهما :

ـــ مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم ، فخذا صدقتهما .

فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ، فقال :

ـــما هذه إلا جزية . ما هذه إلا أخت الجزية . ما أدرى ما هذا ؟! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلى .

فانطلقا وأخبرا السلمى فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها ، فلما رأوها قالوا :

- ــ ما يجب هذا عليك . وما نريد أن نأخذه منك .
- ــ بلي خذوه فإن نفسي بذلك طيبة ، وإنما هي إبلي .

فأخذوها منه ، فلما فرغا من صدقتهما رجعا حتى مرا بثعلبة ، فقال : \_ أروني كتابكما أنظر فيه .

فنظر فقال:

\_ ما هذه إلا أخت الجزية ، انطلقا حتى أرى رأيي .

فانطلقا حتى أتيا النبي عليه الصلاة والسلام ، فلما رآهما قال :

ـــ يا ويح ثعلبة .

ــ ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك : « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدّقن ولنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون »(١) .

فخرج ثعلبة حتى أتى النبى عليه الصلاة والسلام فسأله أن يقبل منه صدقته ، فقال :

\_ إن الله قد منعني أن أقبل صدقتك .

فجعل يحثو التراب على رأسه ، فقال رسول الله عَيْلِيُّة :

\_ هذا عملك ، قد أمرتك فلم تطعني .

فلما أبى أن يقبل منه شيئا رجع إلى منزله والدنيا فى عينيه ظلمات بعضها فوق بعض ، يلوم نفسه لأنه لم يطع الرسول لما قال له : « ويحك يا ثعلبة ، قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » .

<sup>(</sup>١) التوبة ٧٥ ـــ ٧٧ .

ارتفع صوت بلال يؤذن في عماية الصبح ففتحت الدور في العالية والسافلة وخرج الرجال والنساء والولدان في ثياب جديدة ، فقد كان اليوم يوم عيد . وخرج رسول الله \_ عيالة \_ إلى المصلى وخرج أهل بيته إلى المسجد ، فلما قضيت الصلاة وانتهى عليه السلام من خطبة العيد وقد وعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال :

\_ أيها الناس تصدقوا .

فمر على النساء فقال:

\_ تصدقن ولو من حليكن .

وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود في المسجد ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها ، فقالت لعبد الله :

\_ سل رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ أيجزى عنى أن أنفق عليك وعلى أيتام فى حجرى من الصدقة ؟

\_ سلى أنت رسول الله \_ عَلَيْكُم .

فانطلقت إلى النبى ــ عَلَيْكُ ــ فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتها ، فمر عليهما بلال فقالت كل منهما :

\_ سل النبى \_ عَلِيْتُهُ \_ أيجزى عنى أن أنفق على زوجى وأيتام فى حجرى ؟

وقالتا لبلال :

( فتح مكة )

ـــ لا تخبر بنا .

كانتا تطلبان منه إلا يعين أسماءهما ولا يقل السائلة فلانه ، فدخل فسأله فقال عليه السلام :

- \_ من هما ؟
  - ــزينب .
- \_ أى الزيانب ؟
- \_\_ امرأة عبد الله .
- ــ نعم ولها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة .

وراح الناس يتصدقون فجاء هذا بتمره إلى رسول الله عليه سوها مولاً من تمره حتى صار عنده كوما من تمر ، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر ، فأخذ الحسن تمرة جعلها في فيه ، فقال النبي ـــ عَلَيْكُ :

\_ كخ كخ .

ليطرحها من فيه . ثم قال :

\_ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ؟

وجاء ناس من الأنصار يسالون رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال :

ـــ ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبّره الله ، وما أعطى أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر .

وجاء إليه عليه السلام أناس يشكون قالوا:

ــ منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب .

فقال النبي عُلِيْتُكِمُ :

\_ ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتُده في سبيل الله . وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله \_ عَيْسَتُهُ \_ فهي عليه صدقة ومثلها معها .

كان أناس يسألون وأناس يسألون إلحافا وأناس يستعففون حتى عن العطاء ، فقد كان رسول الله \_ عَلَيْتُكُم \_ يعطى عمر العطاء فيقول :

\_ أعطه من هو أفقر إليه مني .

فيقول له رسول الله \_ عَلَيْكُم :

\_ خذه ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا تُتَّبعه نفسك .

ـــ يا رسول الله إن الله تبارك يقول: « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » . وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله .

فقال رسول الله ـــ عَلَيْكُهُ:

\_\_ بخ ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين .

<sup>(</sup>١) آل عمران ٩٢.

فقال أبو طلحة :

\_ أفعل يا رسول الله .

فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه .

وجاء الفقراء إلى النبي ـــ عَلِيْكُمْ ـــ فقالوا :

ــ ذهب أهل الدثور ( الكثير ) من الأموال بالدرجات العلا والنعيم المقيم ، يصلون كما نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون .

\_ ألا أحدثكم بما إن أخذتم به أدركتم من سبقكم و لم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله ؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين .

فاختلفوا بينهم فقال بعضهم:

\_ نسبح ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثا وثلاثين ونكبر أربعا وثلاثين .

فرجع إليه أبو هريرة فقال عليه السلام:

\_ تقول : سبحان الله والحمد لله والله وأكبر حتى يكون منهن ثلاثا وثلاثين .

وكان رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ قد استعمل عاملا ، فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال :

ــ يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدى لي .

فقال له:

ــ أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظرت أيهدى لك أم لا ؟

ثم قام رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله ثم قال :

- أما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول: هذا من عملكم وهذا أهدى لى ؟ أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا ؟ فوالذى نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بعيرا جاء به له رغاء ، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار وإن كانت شاة جاء بها لها تيعر ، فقد بلغت .

وجاءت امرأة معها ابنتان عائشة تسألها فلم تجد عندها غير تمرة واحدة فأعطتها . فقسمتها الأم بين ابنتيها ثم قامت فخرجت . فدخل النبي \_\_\_ مالله \_\_ فحدثته فقال :

... من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار .

وتلقى عليه السلام هدية وهو فى بيت عائشة ، فأرسل إلى كل زوجة نصيبا منها ، فردت زينب بنت جحش ما جاءها فقالت عائشة فى شماتة ، فلم تكن واحدة من نساء النبى \_ عَلَيْكُم \_ تناصبها غير زينب :

ـــ لقد أقمأت (١) وجهك حين ترد عليك الهدية .

فقام عنها مغضبا وهو يقول:

ــــ أنتن أهون على الله من أن تقمئنني .

كان عليه السلام يحبها وكان يغضب ويرضى وكانت تغضب وترضى ، وقد قال لها ذات يوم :

- \_ إنى لأعرف غضبك ورضاك .
- ـــ وكيف تعرف ذاك يا رسول الله ؟

ـــ إنك إذا كنت راضية قلت : بلي ورب محمد . وإذا كنت ساخطة

<sup>(</sup>١) أقمأت : صغرت وأذللت .

قلت : لا ورب إبراهيم .

\_ أجا, . لست أهاجر إلا اسمك .

وكان عليه السلام يزور كل يوم ابنته فاطمة الزهراء ويسعد بمداعبة الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم ، وما كان يصرفه عنهم شاغل من شواغله الجسام . إنه كان سعيدا بابنه إبراهيم وكان يضمه إلى صدره ويقبله .، ولكن حبه إبراهيم لم يطغ على حبه الحسن والحسين ولم يؤثر في حبه لأمامة بنت زينب ، فقد كان يخرج على الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فيصلى ، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها .

وجاءه أغرابي وهو يقبل أحفاده فقال:

ــ أتقبلون الصبيان ؟ فما نقبلهم .

فقال النبي \_ عَلَيْتُكُم :

\_ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ؟

وراح ـــ عَلِيْكُ ـــ يحدث أصحابه فى المسجد ويقول :

- مثلى ومثل ما بعثنى الله كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم إنى رأيت الجيش بعينى وإنى أنا النذير العريان فالنجاء ، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا ، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به ، ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق .

ورأى عمر على رجل حلة من إستبرق فأتى بها النبى \_ عَلَيْكُ \_ فقال : \_ يا رسول الله اشتر هذه فالبسها لوفد الناس إذا قدموا عليك .

ــ إنما يلبس الحرير من لا خلاق له .

فمضى من ذلك ما مضى . ثم إن النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ بعث إلى عمر بحلة .

فأتى بها النبي \_ عَلَيْتُكُم \_ فقال:

\_ بعثت إلى بهذه وقد قلت في مثلها ما قلت .

\_ إنما بعثت بها إليك لتصيب بها مالا .

ومرت الأيام وجلس رسول الله — عَلَيْتُكُ — فى المسجد ومعه أسامة بن زيد وسعد بن أبى وقاص وأبتى ، فأرسلت إليه ابنة له :

\_ إن ابنى قد احتضر فاشهدنا .

فأرسل يقرأ السلام ويقول:

\_ إن الله ما أخذ وما أعطى ، وكل شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب . فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقام معه أسامة وسعد وأبى ، فلما رفع إليه فأقعده في حجرة ونفس الصبى تقعقع ، فاضت عينا رسول الله \_ عَيْسَالُمْ \_ فقال سعد :

ـــ ما هذا يا رسول الله ؟!

ـــ هذا رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده .

وإنما يرحم الله من عباده الرحماء .

كان زهير بن أبى سلمى يجالس أهل الكتاب ويسمع منهم أنه قد آن بعث خاتم الأنبياء ، و دخل زهير ذات ليلة و نام فرأى أنه قد مد بسبب من السماء وأنه مد يده ليتناوله ففاته ، فأول رؤياه بالنبى عليه السلام الذي يبعث في آخر الزمان وأنه لا يدركه .

وأحس زهير أن خيرا كثيرا قد فاته ، فرأى أن لا يفوت بنيه فجمعهم وأخبرهم بحلمه وأوصاهم إن أدركوا النبى ــ عَلَيْتُهُ ــ أن يسلموا وأن يتبعوا النور الذى يأتى به ، فقد كان يريد لبنيه هناءة الدنيا وسعادة الأبد .

وذهب زهير بن أبى سلمى وقام رسول الله عين عين يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له فآمن له من شرح الله قلوبهم للإسلام وناصبه العداء من عميت قلوبهم التى فى الصدور . وخرج يوما بجير بن زهير وكعب بن زهير فى غنم لهما ، وبلغهما أن رسول الله \_عين اليه \_ يدعو الناس إلى دينه الجديد ، فقال بجير لأخيه كعب وقد تذكر وصية أبيه:

- اثبت فى الغنم حتى آتى هذا الرجل فأسمع كلامه وأعرف ما عنده . فأقام كعب ومضى بجير ، فأتى رسول الله - عليه الته - وسمع كلامه فأحس نشوة عارمة وكأن غشاوة قد رفعت عن عينيه وأنه ارتفع حتى كاد يعاين ملكوت الله ، وانسكبت أنوار اليقين فى فؤاده فإذا به يرى الوجود كله قد تألق بضياء ربانى يبده بصيرته ، فقال وهو متفرح فى الله : - أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا , سهل الله :

وعاد إلى حيث كان أخوه كعب وهو يستشعر كأنما ولد من جديد . إنه ذهب ليلقى سمعه إلى النبى ـــ عَلَيْكُ ـــ وهو لا يدرى سر وجوده ، فعاد من عنده وهو يحس أن حياته أصبح لها معنى وأن له رسالة وسَّعت أمامه آفاق دنياه ، فقد صار خليفة الله في الأرض .

وأخذ بجير يروى لأخيه كعب ما بهره من أمر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ وهو يطمع في إسلام أخيه ، ولكن كعبا أصم أذنيه عن النصح وأعرض في استكبار وسار في طريق الضلال .

وانتقل الإسلام من نصر إلى نصر وفتح رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ مكة ودانت له قريش وانطلق لحرب هوازن وضرب الحصار على الطائف ، واستمر كعب ينظم الهجاء في نبى الإسلام \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وأخوه بجير في صفوت المسلمين يتأ لم لتردى كعب في الظلمات . فلما كان منصرفه عليه السلام من الطائف كتب بجير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره بفتح مكة وأنه \_ عَيِّلِهُ \_ قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه ، وأن من بقى من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه ، ه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله \_ عَيِّلُهُ \_ فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض .

فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه ، واهتبل أعداؤه هذه الفرصة فخاضوا في أمره بما أفزعه فقالوا :

\_ هو مقتول .

فلما لم يجد من شيء بدا خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة ، فغدا به إلى رسول الله \_ عَيْلِيَّة \_ حين صلى الصبح ، فصلى مع رسول الله \_ عَيْلِيَّة \_ ثم أشار له إلى رسول الله \_

صلوات الله وسلامه عليه ــ فقال :

ـــ هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه .

فقام إلى رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ حتى جلس إليه فوضع يده في يده ، وكان رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ كان رسول الله \_ عَلِيْكَ \_ لا يعرفه فقال :

\_ يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما ، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟

ـــ نعم ،

\_ أنا يا رسول الله كعب بن زهير .

فوثب عليه رجل من الأنصار فقال:

ـــ يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه .

\_ دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه .

فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم ، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير ، فراح ينشد :

بأنت سعاد(١) فقلبي اليوم متبول

مستيم إثرهسا لم يُغْسد مكبول وما سعادُ غداة السين إذ رحلوا إلا أغن (٢) غضيض الطرف مكحول

<sup>(</sup>١) بانت : فارقت فراقا بعيدا . وسعاد اسم امرأة ، وقبل هي امرأته وبنت عمه ، خصها بالذكر لطول غيبته عنها ، لهروبه من النبي عَلِيْتُهُ .

 <sup>(</sup>۲) الأغن : الظبى الصغير الذى فى صوته غنة . غضيض الطرف : فاتـره ،
 مكحول : من الكحل ( بتحريك الحاء المهملة ) وهو سواد يعلو جفون العين من غير
 اكتحال .

هيفاء (۱) مقبلة عجزاء مدبرة

لا يُشتَكي قصر منها ولا طول الأيشتكي قصر منها ولا طول تجلو (۲) عوارض ذى ظلم إذا ابتسمت كأنه من ماء محنية شيخت (۳) بذى شيم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول تنفى الرياح القذى (٤) عنه وأفرطه من صوب غادية بيض يعاليل فيا لها خلة قد سيط أو لو ان النصح مقبول لكنها نُحلَّة قد سيط (۱) من دمها فيخع وولع وبديل

(١) هيفاء : دقيقة الخاصرة مقبلة : حال . عجزاء : كبيرة العجز .

المسقى . الراح : الخمر . معلول : من العلل ( بالفتح ) ، وهو الشرب الثانى .

ضربته شمال حتى برد .

<sup>(</sup>٢) تجلو : تكشف . العوارض : الأسنان . الظلم : ماءالأسنان وبريقها . المنهل :

 <sup>(</sup>٣) شجت : مزجت حتى انكسرت سورتها . وشبم : ماء شديد البرد . المحنية : منعطف الوادى . الأبطح : المسيل الواسع الذى فيه دقائق الحصى ، المشمول : الذى

<sup>(</sup>٤) القذى : ما يقع فى الماء من تبن أو عود أو غيره . أفرطه : سبق إليه ومبلأه . الصوب : المطر . الغادية : السحانة تمطر غدوة . اليعاليل : الحباب الـذى يعلـو وجــه الماء .

<sup>(</sup>٥) الخلة ( بالضم ) : الصديقة .

 <sup>(</sup>٦) سيط : أى خلط بلحمها ودمها هذه الصفات المذكورة فى البيت . الفجع :
 الإصابة بالمكروه . الولع : الكذب . الإخلاف : خلف الوعد .

فما تــدوم على حــال تكـــون بها كما تلــوّن في أثـــوابها الغـــول (١) وما تمسك بالعهد الذي زعمت فلا يغرنك ما منت وما وعدت إن الأماني والأحالم تضليل كانت مواعيد عرقبوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرجيو وآميل أن تدنيو ميودّتها وما إخمال لدينا ممنك تنويسا, (٢) أمست سعاد بأرض لا يُبلّغها الا العتاق<sup>(٣)</sup> النجيبات المراسيل ولسن يبلغها إلا عُذافه و المراقة (٤) لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضًّاخة<sup>(٥)</sup> الذِّفرى إذا عَرقت غُرضَتُها طامس الأعلام مجهول

<sup>(</sup>١) الغول: ساحرة الجن . (٢) التنويل: الوصل .

 <sup>(</sup>٣) العتاق : الكرام النجيبات : جمع نجيبة ، وهي القوية الخفيفة . المراسيل : الإبل
 الكرام الأصول ، القوية السريعة .

 <sup>(</sup>٤) العذافرة : الناقة الصلبة العظيمة . الأين : الإعياء والتعب . الإرقال والتبغيل :
 ضربان من السير السريع .

 <sup>(</sup>٥) النضاخة: الكثيرة رشح العرق. الذفرى: النقرة التي خلف أذن الناقة.
 عرضتها: همتها. طامس الأعلام: الدارس المتغير من العلامات التي تكون في الطريق ليهتدى بها.

ترمى الغيوب<sup>(۱)</sup> بعينى مفرد لهق إذا توقّددت الحزّان والميدل ضخم مُقلَّدها (۲) فعم مقيَّدها في خَلْفها عن بنات الفحل تفضيل غَلباء<sup>(۳)</sup> وجناء عُلكوم مُذكَّرة في ذفها سعة قُدَّامها مِيل وجلدها من أطوم<sup>(٤)</sup> ما يـؤيَّسه وجلدها من أطوم<sup>(٤)</sup> ما يـؤيَّسه حرفّ (°) أخوها أبوها من مُهجّنة

(١) الغيوب : آثار الطريق التي غابت معالمها عن العيول . المفرد : الثور الوحشى الذي تفرد في مكان . اللهق : الأبيض . الحزان : الأمكنة الغليظة الصلبة تكثر فيها الحصباء . الميل : العقد الضخمة من الرمل .

 <sup>(</sup>٢) المقلد : موضع القلادة في العنق . فعم : ممتلىء . القيد : بات الفحل : الإلاث من الإبل المنسوبة للفحل المعد للضراب .

 <sup>(</sup>٣) غلباء : غليظة العنق . وجناء : عظيمة الوجستين . علكوم : شديدة .
 مذكرة : عظيمة الخلقة تشبه الذكران من الأباعر . في دفها سعة : أي هي واسعة الجنبين . قدامها ميل : كناية عن طول عنقها . أو سعة خطوها .

<sup>(</sup>٤) الأطوم: سلحفاة بحرية غليظة الجلد. يؤيسه: يذلله ولا يؤثر فيه. الطلح ( بالكسر ): القراد. الضاحية من كل شيء: ناحيته البارزة للشمس المتنان: ما يكتنف صلبها عن يمين وشمال ، من عصب ولحم . مهزول: صفة لطلح ، أى قراد مهزول .

<sup>(</sup>٥) الحرف : الناقة الضامرة . أخوها أبوها .. ألخ : لم يدحل في نسبها غير أقاربها . المهجنة : الكريمة الأبوين من الإبل . القوداء : الطويلة الطهر والعنق . الشمبيل الخفيفة السريعة .

يمشى القُسرادُ عليها ثم يُزلقه (١)
منها لبسان وأقسراب زهاليسل عيرانه (٣) قذفت بالنحض عن عُرض مرفقها عن بنسات النور مفتول كائما فات عينها ومَذبَحُها من خطمها (٣) ومن اللَّحيين برطيل تمر مثل عسيب (٤) النحل ذا خُصل في غسارز لم تخوِّنه الأحاليسل قنواء (٥) في حُرَّتها للبصير بها عتدى (١) على يسرات وهي لاحقة تخدى (٢) على يسرات وهي لاحقة ذوابسل مستُهُسنَ الأرضَ تحليسل

<sup>(</sup>١) يزلقه : يسقطه . اللبان : الصدر . الأقراب : الخواصر . الزهاليل : الملس .

<sup>(</sup>٢) العيرانة : الناقة المشبهة غير الوحش فى سرعته ونشاطه وصلابته . النخض : اللحم . عرض : جانب . الزور : الصدر . بنات الزور : ما يتصل به مما حوله من الأضلاع وغيرها .

<sup>(</sup>٣) الخطم : الأنف . اللحيان : العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلي من الإنسان وغيره . البرطيل : حجر مستطيل .

<sup>(</sup>٤) عسيب النخل : جريده الذي لم ينبت عليه الخوص ، ذا خصل : يريد ذيلا له لفائف من الشعر . في غارز . أي على ضرع . لم تخونه : لم تنقصه . الأحاليل : مخارج اللبن .

 <sup>(</sup>٥) القنواء : المحدودبة الأنف . الحرتان : الأذنان . العتق : الكسرم . المبين : الظاهر . تسهيل : سهولة ولين .

<sup>(</sup>٦) تخدى : تسرع . اليسرات : القوامم الحفاف . الذوابل : جمع ذامل وهو الرمح الصلب اليابس تحليل : قليل لم يبالع فيه .

لم يقِهـــن رءوسَ الأكم تنعيـــل كـأن أوبَ<sup>(٢)</sup> ذراعيها وقىد عـِـرِقَت

وقد تلفَّع بالقُسور العساقيل يوما يظل به الحِرباء<sup>(٣)</sup> مصطخدا

كأن صاحِيةً بالشمس مملول وقال للقوم حاديهم (٤) وقد جعلت

وُرق الجنادب يركضن الحصى قيلسوا شد النهار<sup>(٥)</sup> ذراعــا عَيطــــل نصَف

قسامت فجاوبَهـا نُكــد مَثاكيــل

(١) العجايات : الأعصاب المتصلة بالحافر . زيما : متفرقا . الأكم : الأراضى
 المرتفعة . التنعيل : شد النعل على ظفر الدابة ليقيها الحجارة .

 <sup>(</sup>٢) الأوب: سرعة التقلب والرجوع. تلفع: اشتمل والتحف. القور: جمع قارة، وهي الجبل الصغير. العساقيل: السراب.

<sup>(</sup>٣) الحرباء: ضرب من العظاء ، يستقبل الشمس حيثا دارت ، ويتلون بألوان الأمكنة التي يحل فيها . مصطخدا : محترقا بحر الشمس . ضاحبه : ما برز للشمس منه . مملول : موضوع في الملة ، وهي الرماد الحار .

<sup>(</sup>٤) الحادى : السائق للإبل . النورق : الأخضر السذى يضرب إلى السواد . الجنادب : ضرب من الجراد . يركضن الحصى : يحركنه بأرجلهن لقصد النزول ، بسبب الإعياء عن الطيران من شدة الحر . قيلوا : استريجوا .

 <sup>(</sup>٥) شد النهار : وقت ارتفاعه . العيطل : الطويلة . النصف : المتوسطة في السن ،
 النكد : التي لا يعيش لها ولد . المثاكيل : الكثيرة الثكل .

نواحة رخوة الضَّبعين(١) ليس لها لما نعَــى بكرهــا الناعــون معقـــول تفرى(٢) اللّبان بكفّيها ومدرعها مشقق عسن تسراقيها رعابيسل تسعى الغُـواة(٣) جنــابَيها وقــولهم إنك يــا بــن أبى سُلْمــى لمقتـــول وقال كل صديق كنت آمله(٤) لا ٱلْهِــنَّك إنى عــنك مشغـــول فقلت خلوا سبيلي(٥) لا أبا لكم فكيل منا قَبار السرحمن مفعسول كل ابن أنشى وإن طالت سلامتــه يوما على آلة حدباء(٦) محمول والعفو عند رسول الله مأمول

<sup>(</sup>١) رخوة الضبعين : مسترخية العضدين . البكر : أول الأولاد . الناعـون : المخبرون بالموت ، الناديون له . المعقول هنا : العقل .

<sup>(</sup>٢) تفرى : تقطع . اللبان : الصدر . المدرع : القميص . رعابيل : قطع متفرقة .

<sup>(</sup>٣) الغواة : المفسدون ، جنابيها : حواليها . مقتول : أى متوعد بالقتل . لأن النبي عليه كان قد أهدر دمه .

<sup>(</sup>٤) آمله : أو مل خيره وأترجى إعانته في الملمات .

 <sup>(</sup>٥) خلوا سبيلى : اتركوه . لا أبا لكم : مدح لهم على سبيل التهكم والاستهزاء .

<sup>(</sup>٦) الآلة الحدباء : النعش الذي يجمل عليه الميت .

مهلا هداك الذي أعطاك نافي

لمة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذنّسي بأقسوال السوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل (١)

لقد أقوم (٢) مقاما لو يقوم بــه

أرى وأسمع مسا لسو يسمع الفيل

لَظـــلّ يرعـــد إلا أن يكــون لــــه

مسن السرسول بساٍذن الله تنويسل حتسى وضعت يمينسى مسا أنازعسه

فی کف ذی نقمات قیله القیل فلهو أحوف عندی إذ أكلمه

وقيل إنك منسوب<sup>(٢)</sup> ومسول من ضيغم (٤) بضراء الأرض مُخدره

فى بطــن عثَّــر غيـــل دونـــه غيــــل

<sup>(</sup>۱) هذا البيت من تتمة الاستعطاف والتلطف فى القول . فلا وإن كانت ناهية بحسب وضعها . لكن المراد منها التضرع والتذلل ، والمعنى : لا تستبح دمى بسبب أقوال الوشاة الساعين بينى وبينك بالإفساد والكذب والبهتان .

 <sup>(</sup>۲) لقد أقوم: معناه: والله لقد أقوم مقاما، فهو جواب مقسم محذوف.
 ويروى: ﴿ أَنَى أَقُوم مقاماً ، والأولى أبلغ للقسم . والمقام هنا مجلس النبى . والمراد باالقيام فيه حضوره والمعنى على المضى أى لقد حضرت مجلسا .

<sup>(</sup>٣) منسوب : أى إلى أمور صدرت منك . مسئول : أى عن سبها .

 <sup>(</sup>٤) ضيغم : أسد . ضراء الأرض : الأرض التي فيها شجر . المخدر : غابة الأسد .
 عثر : اسم مكان مشهور بكثرة السباع . الغيل : الشمجر الكثير الملتف .
 فتح مكة )

يغدو<sup>(١)</sup> فيلحم ضرغامين عيشهما

لحم مـن النــاس قعفــور خراديــــل إذا يساور(٢) قِرنـــا لا يحلَ لـــــه

أن يتسرك القِسرن إلا وهسو مفلسول منه تظلّ سِيساع الجو<sup>(٣)</sup> نافسرة

ولا تمشَّى بواديــــه الأراجيـــــل ولا يــزال بواديــه أخــو ثقــة<sup>(٤)</sup>

مُضَّرج البــز والـــدرسان مأكــول إن الــرسول لنـــور يُستضاء بـــه

مُهنَّـد مـن سيــوف الله مسلــول في عصبة (٥) من قريش قال قائلهم

يبطن مكة لمَّنا أسلموا زولسوا زالوا فما زال أنكاس (٦) ولا كُشُف

عنـــد اللقـــاء ولا ميـــل معازيـــــل

(١) يلحم: يطعمها اللحم. الضرغام: الأسد ويريمه بالضرغامين شبليم.

<sup>(</sup>٢) يساور : يواثب . القرن : المقاوم في الشجاعة . المغلول : المكسور المهزوم .

<sup>(</sup>٣) نافرة : بعيدة . الأراجيل : الجماعات من الرجال .

<sup>(</sup>٤) مضرج : مخضب بالدماء . البز : السلاح . الدرسان : أخلاق الثياب .

<sup>(</sup>٥) زولوا : تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة .

 <sup>(</sup>٦) الأنكاس: جمع نكس وهو الرجل الضعيف. الكشف: جمع أكشف، وهو الذي لا ترس معه. الميل: جمع أميل. وهو الذي لا سيف له. المعازيل: الذين لا سلاح معهم.

شُمّ(١) العسرانين أبطسال لَبوسُهــــــم

من نُسجِ داود فی الهیجا سرابیل بیض (۲) سوابغ قد شُکَّت لها حَلتی

كسأنها حَلسق القعفساء مجدول ليسوا مفاريح (٣) إن نالت رماحهم

قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلسوا يمشون مشى الجمال الزهر (٤) يعصمهم

ضرب إذا عــــــرّد السود التنابيـــــــل لا يقــع الطعـــن<sup>(٥)</sup> إلا فى نحورهـــــم

ومًا لهم عـن حيــاض الموت تهليـــل

ولما أنشده :

إن الـــرسول لنـــور يُستضاء بـــه مُهنَّـد مــن سيــوف الله مسلـــول

<sup>(</sup>١) شم : جمع أشم . وهو الذي في قصبة أنفه علو ، مع استواء أعلاه . العرانين : جمع عرنين ، وهو الأنف . اللبوس : ما يلبس من السلاح . نسج داود : أي منسوجه وهو الدروع . الهيجا : الحرب . السرابيل : جمع سربال . وهو القميص أو الدرع . (٢) السوابغ : الطوال السوابل . شكت : أدخل بعضها في بعض . القعفاء : ضرب من الحسك . مجدول : محكم الصنعة .

<sup>(</sup>٣) مفاريح : كثيرو الفرح . نالوا : أصابوا . مجازيع : كثيرو الجزع .

 <sup>(</sup>٤) الزهر : البيض . يعصمهم : يمنعهم . عرد : فر . التنابيل : جمع تنبال ، وهو
 القصير .

<sup>(</sup>٥) وقوع الطعن في نحورهم : دليل على أنهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم . حياض الموت : موارد الحتف . تهليل : تأخر .

ألقى عليه بردة كانت عليه . ولما قال كعب ، « إذا عرّد السود التنابيل » قال الأنصار :

\_ إنما يريدنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنع .

وأحس رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ أن كعبا خص المهاجرين من قريش من أصحابه بمدحته ، وأن الأنصار غضبت عليه فقال له :

\_ لو لا ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك أهل.

فقال يمدح الأنصار:

من سره كرم الحياة فلا يسزل في مقنب من صالحي الأنصار (١) ورثوا المكارم كابرا عن كابر

إن الخيار هم بنو الأخيار الكرهين السَّمهريُّ بساُذرع

كسوالف الهنسدي غير قصسار (٢)

والناظريـــن بــــأعين محمـــرة

كالجمر غير كليلة (٣) الأبصار

والبائـــعين نفوسهـــم لنـــبيهم

للمسوت يسوم تعانسق وكسسرار

<sup>(</sup>١) المقنب : الجماعة من الخيل .

<sup>(</sup>٢) السمهري : الرمح . سوالف الهندي : حواشي السيوف .

<sup>(</sup>٣) كليلة : ضعيفة .

والقائدين النماس عمن أديسانهم بالمشرفي(١) وبالقنا الخَطِّار يتطهــرون يرونــه نسكـــا لهم بدماء مسن علقوا مسن الكفسار دربوا کا دربت ببطن خفینة غلب الرقاب من الأسود ضوارى وإذا حلــــلت ليمنعـــوك إليهم أصبحت عند معاقل الأعفار ضربوا عليَّــا<sup>(۲)</sup> يــوم بـــدر ضربــــة دانت لوقــــعتها جميــــع نــــزار لا يعلــم الأقــوام علمَـــى كلُّـــه فيهم لصدقني الذين أماري (٢) قـوم إذا خــوَت<sup>(٤)</sup> النجــوم فــــانِهم للطــــــارقين النـــــازلين مقــــــارى<sup>(٥)</sup> أعييت محافرها على المنقسار

 <sup>(</sup>١) الأعفار : جمع عفر وهو ولد الوعل . ويضرب المتل نامتناع أولاد الوعول في
 قلل الجبال .

<sup>(</sup>٢) عليا : يريد على بن مسعود بن مارن الغساني .

<sup>(</sup>٣) أمارى : أجادل .

<sup>(</sup>٤) خوت : خفيت وأظلمت .

<sup>(</sup>٥) مقارى : مكرمين . (٦) الحرثومة : الأصل .

استقبل رسول الله ـــ عَلِيْتُهُ ـــ الصباح فأخذ يدعو :

\_\_ أصبحنا وأصبح الملك والكبرياء والعظمة والجلال والخلق والأمر والليل والنهار وما يسكن فيها لله عز وجل وحده لا شريك له .

اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وأخره نجاحا . اللهم إلى أسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين . اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتنا ما تبلغنا به رحمتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا . اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا ، وانصرنا على من ظلمنا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا .

وخرج رسول الله \_ عَلِيله \_ إلى أصحابه منشرح الصدر فرأى صهيبا يأكل رطبا وكان بإحدى عينيه رمد ، فقال له الرسول عليه السلام مداعبا : \_ أتأكل الرطب وفي عينيك رمد .

فقال صهيب:

\_ وأى بأس ! إنى آكله بعيني الأخرى .

ولقى\_ صلوات الله وسلامه عليه \_ معاذ بن جبل . فقال له :

\_\_ كيف أصبحت ؟

\_ أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله .

\_ إن لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟

\_ ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أنى لا أمسى ، ولا أمسيت مساء إلا ظننت أننى لا أصبح ، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أنى لا أتبعها غيرها ، وكأنى أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها ، وكأنى أرى أهل الجنة ينعمون وأهل النار في النار يعذّبون .

ــ عرفت فالزم .

كان معاذ شديد الأدمة (١) ، حلو المنطق وضيء ، ينهل العلم من رسول الله ـــ عَلَيْكُ . إذا تكلم كأنما يخرج من فمه نور ولؤلؤ ، تعمق في الفقة حتى إن رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ قال عنه :

ــ أعلم أمتى بالحلال والحرام معاذ بن جبل .

ودنا أبو ذر من رسول الله ــ عَلَيْكُ ــ ينهل من علمه ، فقال عليه السلام :

- \_ يا أبا ذر كيف أنت إذا أدركت أمراء يستأثرون بالفيء ؟
  - \_ إذاً والذي بعثك بالحق لأضربن بسيفي .
  - ـــ أفلا أدلك على خير من ذلك ؟ اصبر حتى تلقاني .

واستأثر معاوية بالفيء وراح أبو ذر يقود ثورة تنادى بتوزيع المال على المسلمين كافة ، ثورة عارمة لم يُمتشق فيها سلاح امتثالا لوصية نبيه بأن يصبر حتى يلقاه .

وأتى إلى رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ رجل من الأنصار يسأله ، فقال :

\_ أما فى بيتك شيء ؟

<sup>(</sup>١) الأدمة : لون مشرب سوادا .

ـــ بلى ، حلس<sup>(١)</sup> نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه الماء .

\_ ائتنى بهما .

فأتاه بهما فأخذهما \_ عَلَيْكُ \_ بيده وقال:

ــ من یشتری هذین ؟

قال رجل :

ـــ أنا آخذهما بدرهم .

قال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

ــ من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا ؟

قال رجل :

\_ أنا آخذهما بدرهمين .

فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري وقال:

\_ اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوما فأتنى به . فأتاه به فشد فيه رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ عودا بيده وقال :

\_ اذهب فاحتطب وبع . هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة (١) في وجهك يوم القيامة .

وجاء أبو الدرداء إلى حبيبه الرسول وراح يروى له ماكان بينه وبين سلمان الفارسي في أمسه ، وكانا ممن آخي بينهما ــ صلوات الله وسلامه عليه . قال أبو الدرداء :

<sup>(</sup>١) الحلس : فراش يبسط في البيت أو يوضع على الرحل ، وكان العرب يلتحفون به أحيانا .

<sup>(</sup>٢) نكتة : وصمة .

- دخل سلمان بيتى فوجد امرأتى أهملت نفسها فقال لها : « ما شأنك ؟ » قالت : « أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا » ، فجاءني فصنع لي طعاما : فقال : « كل » . فقلت : « إني صائم » . قال : « ما أنا بآكل حتى تأكل » . فأكلت . فلما كان الليل ذهبت أقوم قال : « نم » فلما كان الليل ذهبت أقوم قال : « نم » فلما كان آخر الليل قال : « قم الآن » . فصلينا فقال : « إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه » .

فقال رسول الله \_ عَلَيْكُ :

\_ صدق سلمان .

وراح حسان بن ثابت ينشد رسول الله \_ عَلَيْتُه \_ شعره والرسول عليه السلام يحسن استاعه ولا يشتغل عنه بشيء ، وعمرو بن العاص وأبو سفيان ابن الحارث ومن كانوا ينازلونه بألسنتهم من شعراء قريش قبل أن يشرح الله قلوبهم للإسلام يصغون إليه ويتمنون في قرارة أنفسهم لو أنهم كانوا المنافحين عن دين الله مذ أول يوم وقف فيه محمد عليه السلام على الصفا يدعو قومه إلى الإسلام .

كان عمرو بن العاص مطرقا لا يرفع عينيه إلى رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ هيبة و خجلا مما كان في سالف الزمان ، وكان ابن عمه أبو سفيان بن الحارث يكثر من إنشاد الشعر في مدح رسول الله عليه السلام لعله يكفر عما كان من هجوه ويرجو من كل قلبه لو أن ما قاله من قدح تمحوه يد النسيان » .

وكان أبو بكر وعمروعثمان وعبد الرحمن بن عوف في مكان الصفق ، إنهم من تجار قريش وإنهم ليعرفون كيف يكتسبون الأموال . و لم يكن الذهب

والفضة غرضهم بل كانوا على يقين أن دعوة الله فى حاجة إلى إنفاق وأن إخوانهم الفقراء فى حاجة إلى ما يمسك الرمق (1) ، فكانوا ينفقون ما يربحون فى سبيل الله ويتصدقون على المساكين ثم ينامون على الطوى ، يعيشون على خبز الشعير أو التمر فقد كان لهم فى رسول الله أسوة حسنة ، وإن الرسول عليه السلام قد علمهم حقيقة الزهد لما قال :

\_ ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يدك ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك ، لأن الله تعالى يقول : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم »(٢) .

وقام رسول الله عليه السلام ليذهب لزيارة إبراهيم الحبيب فركب حماره ، وقبل أن ينطلق رأى عبد الله بن عباس فأردفه خلفه وسار إلى العالية ، وأخذ يزجى نصائحه إلى ابن العباس قال :

\_ يا غلام احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة . إذا سألت فاسأل الله ، وإذا استعنت فاستعن بالله . فإن العباد لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك . جفت الأقلام وطويت الصحف ! فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل ، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا . واعلم أن النصر مع الصبر ، وأن الفرج مع الكرب ، وأن مع العسر يسرا . ولن يغلب عسر يسرين » .

<sup>(</sup>١) الرمق: بقية الروح. (٢) الحديد٣٣.

ودخل رسول الله عَلَيْكُ مسربة أم إبراهيم فألفى إبراهيم عندها وهى تناجيه فى فرح ، فقد جاءت به مرضعته أم سيف ليمضى سحابة نهاره عند مارية ، فأحس الرسول عليه السلام رقة وحنانا فذهب إلى إبراهيم وحمله فى حب وأخذ يقبله والرحمة تتدفق من كنوز قلبه الكبير . وداعب عبد الله بن عباس إبراهيم ، وراح الوقت يمر ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه من عباس إبراهيم سعادة تبدد ما ألفه من حزن .

وعاد رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ إلى مسجده ، إنه لا ينفك يذكر الله ويدعوه و يستغفره .

\_\_ رب اغفر لی خطیئتی وجهلی وإسرافی فی أمری کله وما أنت أعلم به منی .

اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي .

اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت . أنت المقدم وأنت المؤخر ، وأنت على كل شيء قدير .

وقضيت صلاة العشاء وذهب الناس إلى دورهم . ودخل رسول الله ـــ على الله ـــ على الله ـــ على الله ـــ على الله ــ على الله على الله

- اللهم لك الحمد ، أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد . أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد . أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد . أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق . والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق . اللهم لك أسلمت ولك آمنت ، وعليك توكلت وإليك أنسبت ، وبك خاصمت وإليك حاكمت . فاغفر لى ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت . أنت المقدم وأنت المؤخر ، لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله .

كان الحارث بن أبى الحارث بن أبى ضرار سيد بنى المصطلق ، وكان يرى بزوغ نجم الإسلام فيحس كمدا فاشتداد ساعد الدين الجديد يهدد آلهة القوم ويسفه معتقدات الآباء وينذر بانضواء القبائل الحرة التى تعيش بلا قيود تحت لواء يثرب ، وخاف الحارث على زعامته فجمع بنى المصطلق لحرب رسول الله — على على ماء على ناحية ، فلما سمع رسول الله — على الساحل .

وتزاحف الناس؛ المسلمون يقاتلون لإعلاء كلمة الله ، وبنو المصطلق يدافعون عن مجد الأرض وعصبية القبيلة وإن كانوا يخدعون أنفسهم ويوهمونها أنهم إنما يقاتلون لتكون كلمة مناة هي العليا وليستمر سلطان بنات الله على الأرض .

وهزم الله بنى المصطلق وقتل من قتل منهم ، ونفل الله رسول الله \_ عليه لله عليه بابناءهم ونساءهم وأموالهم فأفاءهم عليه ، فلما قسم رسول الله \_ عليه لله \_ سباياهم وقعت جويرية بنت الحارث فى السهم لثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فأتت رسول الله \_ عليه \_ تستعينه فى كتابتها ، فوالله ما هو إلا أن رأتها عائشة على باب حجرتها فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها \_ عليه في الله \_ عليه فقالت :

ـــ يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار سيد قومه ، وقد

أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس فكاتبته على نفسي ، فجئتك أستعينك على كتابتي .

إنها كانت بنت سيد بنى المصطلق وقد أصاب منهم سبيا كثيرا ، وكان عليه السلام يبذل كل جهد لفك الرقاب وتحرير العبيد . إنه لو تزوج جويرية فسيطلق المسلمون ما في أيديهم من سبايا إكراما لها ، فقال لجويرية :

- \_\_\_ فهل لك في خير من ذلك ؟
  - ـــــ وما هو يا رسول الله ؟
- \_\_ أقضى عنك كتابتك وأتزوجك .
  - ــــ نعم يا رسول الله .
    - \_\_ قد فعلت .

و خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ تزوج جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار فقال الناس :

\_ أصهار رسول الله \_ عَلِيْكُم .

وأرسلوا ما بأيديهم فأعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المصطلق ، وانشرح صدر رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فقد تحررت رقاب رجال ونساء وولدان ، وإن أحب شيء إليه كان عتق الأرقاء فما بالك بأحرار عادت إليهم حريتهم بعد أن كادوا في ذل الرق يرسفون ؟ وتهللت جويرية بالفرح فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها .

و لما انصرف رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ من غزوة بنى المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث وكان بذات جيش ، دفع جويرية إلى رجل من الأنصار وديعة وأمره بالاحتفاظ بها .

و قدم رسول الله \_ عَيْلِيُّهُ المدينة فأقبل الحارث بن أبي ضرار بفداء ابنته ،

فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق . ثم أتى إلى النبي \_ عَلِيْكُ \_ وقال :

\_ يا محمد أصبتم ابنتي وهذا فداؤها .

فقال رسول الله \_ عَلِيْكُه :

\_ فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق ؟

فرنا الحارث إلى رسول الله ـــ عَلَيْكُ ـــ رنوة كلها دهش ، وأحس كأن أنوارا تغمر قلبه وانشرح صدره للإسلام فقال :

ــــ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله ، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله .

فأسلم الحارث وأسلم معه ابنان له وناس من قومه ، وأرسل إلى البعيرين فجاء بهما فدفع الإبل إلى النبى . وما كان النبى ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ في حاجة إلى الإبل وهو الذي يرد على الفقراء كل ما يفيء الله عليه ، إنه يضع تسعين ألف درهم على حصير أمامه فينفقها كلها ثم يمر هلال ثم هلال ولا يوقد في بيت من بيوته نار . إنه يعيش على الأسودين الماء والتمر .

وأصبحت جويرية بنت الحارث أما للمؤمنين وهو شرف تتيه به بنو المصطلق على القبائل ، ودخل الحارث بن أبى ضرار فى الإسلام وأصبح متفرحا فى الله معجبا بفصاحة رسول الله ـــ عَلَيْتُكُم ، إنه يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من يجلس إليه ، وإنه يحدث حديثا لو عدَّه العاد لأحصاه .

وكان إعجاب الحارث بفصاحة رسول الله ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ لا يقل عن إعجاب أبى بكر الصديق رفيق صباه وأول من آمن به من الرجال وثانى اثنين إذ هما فى الغار ، فقد قال له أبو بكر ذات يوم :

ـــ لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم فما سمعت أفصح منك ، فمن

أدبك ؟

\_ أدبني ربى فأحسن تأديبي .

وظل الحارث يلقى سمعه إلى نصائح الرسول ـــ صلوات الله وسلامه عليه ــ فلا يزيده ذلك إلا إيمانا وتسليما :

ـــ اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن .

شر ما في الرجل شح هالع ، وجبن خالع . اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم وأستحلوا محارمهم .

كان الحارث سعيدا بقربه من النبى عليه السلام ، إنه ليروى ظمأه إلى المعرفة من نبع الرسول الصافى الرقراق . وقد سمعه يوما يخطب :

\_ إن الدنيا خضرة حلوة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون . ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء . ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه . ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عاق . ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ، أما رأيتم حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ؟ فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض .

كان حديثه حكمة وكان الحارث يتمنى أن يبقى ما بقى من دهره إلى جواره . ولكنه كان سيد قومه وإنه ليريد لهم الهداية والرشد . إن رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ دعاه إلى الإسلام فدخل فى الإسلام وأقر ، ودعاه إلى الزكاة فأقر بها فقال :

ـــ يا رسول الله أرجع إلى قومي فأ دعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة ، فمن

استجابني جمعت زكاته .

واتفق مع رسول الله على الله على ميعاد يبعث فيه رسوله ليقبض زكاة بنى المصطلق . ومرت الأيام وجمع الحارث بن أبى ضرار الزكاة من قومه . ووافى الموعد الذى حدده مع رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ليبعث رسوله ليأخذ صدقات قومه ولكن الرسول احتبس عليه فلم يأته . فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله ، فدعا سروات قومه فقال لهم :

\_ إن رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قد كان وقت لى وقتا ليرسل إلى ليقبض ما كان عندى من الزكاة ، وليس من رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ خلف . ولا أرى حبس رسوله إلا سخطة فانطلقوا فنأتى رسول الله عَلَيْكُ :

وبعث رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة ، فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق تذكر أن بينه وبين بنى المصطلق عداوة في الجاهلية ، وراح الشيطان يوسوس له أنهم قاتلوه فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ فقال :

ـــ يا رسول الله إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلي .

فغضب رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ وبعث رجالًا من المسلمين لقتال بنى المصطلق . وأقبل الحارث بأصحابه فاستقبل البعث وقد فصل من المدينة فلقيهم الحارث فقالوا :

\_ هذا الحارث.

فلما لقيهم قال لهم:

\_ إلى من بعثتم ؟

\_\_ إليك .

فظهر الدهش في وجهه وقال:

<u>- ولم ؟</u>

\_\_إن رسول الله \_\_عَلَيْكُم \_ كان بعث إليك الوليد بن عقبة ، فرجع إليه فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله .

\_ والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته ولا أتاني .

فلما أن دخل الحارث على رسول الله \_ عَلَيْتُ \_ قال في غضب:

ـــ منعت الزكاة وأردت قتل رسولي ؟

فقال الحارث في صدق:

ــــ لا والذى بعثك ما رأيت رسولك ولا أتانى ولا أقبلت إلا حين احتبس على رسولك خشية أن يكون سخط من الله ورسوله .

فأنزل الله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون . فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ﴾ (١) .

الحجرات ٦ ــ ٨

كان عروة بن مسعود سيد ثقيف ، وكان أمية بن أبى الصلت شاعرهم . وقد تنصر أمية قبل أن يوحى إلى رسول الله عليه والله على التوراة والإنجيل وألقى سمعه إلى الرهبان الذين كان يمر بهم كلما خرج إلى الشام فى تجارة قريش . فقد كانت ثقيف حليفة قريش ، ولا غرو فأم عروة بن مسعود سبيعة بنت عبد شمس ، وأم أمية بن أبى الصلت رقية بنت عبد شمس . وسمع أمية من الأحبار والرهبان أن نبيا قد أظل زمانه فكان يحدث عروة ونساء ثقيف أنه ذلك النبى الذي بشرت به الأنبياء .

واصطفى الله محمدا ليكون رسوله الأمين ، فلما دعا قومه إلى الإسلام نهشت الغيرة أفقدة سادات قريش وقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم (1) . كانوا يرون وقد ملئوا حسدا أن عتبة بن ربيعة أو عروة بن مسعود أحق بالرسالة من فقير قريش وإن كان أمينا وإن كان على خلق عظم .

ودخل أمية بن أبي الصلت ما يدخل الناس من النفاسة وبقى عروة بن مسعود على دين قومه ، واضطهدت قريش المسلمين وعذبوهم ليفتنوهم عن دينهم ولكن المسلمين صمدوا للاضطهاد ، وأراد الله أن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون ففتح بالقرآن قلوب الأنصار فهاجر المسلمون إلى

<sup>(</sup>١) الزخرف ٣١.

إخوان لهم فى الدين ، وكانت غزوة بدر وقتل رجل من القريتين عظيم ، وبقى عروة بن مسعود يرصد بزوغ نجم محمد ـــصلوات الله وسلامه عليه ـــوهو يتأرجح بين الشك واليقين ، ومال إلى التكذيب لما رأى أن زعامته لثقيف ستتزعزع لو أنه اتبع النور الذى أشرق فى يثرب .

وكان أمية بن أبى الصلت قد خرج إلى الشام وعكف على قراءة الأسفار ، فإذا بصوت ضميره يقول فى إصرار كلما فكر فى محمد بن عبد الله : « إن صفته لهى » . فشد الرحال إلى المدينة ليشهد شهادة الحق فعلم أن رسول الله عناك فى بدر . فامتطى راحلته حتى نزل بدرا ثم ترجل يريد رسول الله \_\_ فقال قائل :

- ــ يا أبا الصلت ما تريد ؟
  - \_ أريد محمدا .
  - ــ وما تصنع ؟
- ــ أومن به وألقى إليه مقاليد هذا الأمر .
  - \_ أتدرى من في القليب ؟
    - . ٧\_\_
  - ــ فيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة .

وكانا ابنى خاله ، فجدع أذنى ناقته وقطع ذنبها ثم وقف على القليب يرثى من فيه ، ثم رجع إلى مكة والطائف ومالبث أن مات . فلم يشأ الله له الهداية ولحق بابنى خاله عتبة بن ربيعة وبقى على قيد الحياة عروة بن مسعود لتكون مشيئة الله فيه .

ومرت الأحداث وخرج رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ والذين معه إلى الحديبية معتمرا لا يريد حربا ، وبعثت قريش الرسل إلى نبى الإسلام عليه السلام .

فلما عاد الرسل بما لا يحبون أغلظوا لهم القول ، ثم أرادوا أن يبعثوا إلى رسول الله ـــ صلوات الله وسلامه عليه ـــ عروة بن مسعود فقال :

\_ يا معشر قريش إنى قد رأيت ما يلقى منكم من بعثتموه إلى محمد إذا جاء كم من التعنيف وسوء اللفظ ، وقد عرفتم أنكم والدوأنى ولد . وقد سمعت بالذى نابكم فجمعت من أطاعنى من قومى ثم جئتكم حتى آسيتكم بنفسى .

\_ صدقت ما أنت عندنا بمتهم .

فخرج حتى أتى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ فجلس بين يديه ثم حدثه وهو مبهور بما يرى ، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ، ولا يسقط من شعره شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قريش فقال :

\_ يا معشر قريش إنى قد جئت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملك والنجاشى فى ملكه ، وإنى والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مثل محمد فى أصحابه ، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء أبدا .

وحفر ما رآه عروة من أصحاب رسول الله من تبجيل للرسول العظيم في ذاكرته ؛ إنه ليذكر ما كان من أصحابه عند الحديبية فيفكر في ذلك الأمر الذي جاءهم به فألف بين قلوبهم وبث فيهم روحا جديدة لكأنما قد خلقوا من جديد !

ولم يشهد عروة بن مسعود حنينا ولا حصار الطائف ، كان بمدينة جُرَش يتعلم صنعة الدبابات والمجانيق فقد كانت أحدث وسائل القتال ، وكان سيد ثقيف يريد ألا يفوته فن من فنون الحصار ودك الحصون .

وانصرف رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ عن ثقيف وقد قتل بعض أصحابه عند حصونها . فلما عاد عروة بن مسعود وسمع بما كان من قتال بين المسلمين وبين ثقيف أحس ندما . فلو كان بالطائف لأعلن إسلامه ولكفي الله المؤمنين القتال

فقد انشرح صدره للإسلام ونزل فؤاده أنوار اليقين.

ولم يشأ عروة بن مسعود أن يستريح بل راح يغذ السير ليدرك رسول الله حيالة حيالة حيالة على المدينة ، فراح يسرى في معبد الله يرى في شروق الشمس وغروبها وبزوغ القمر وتألق النجوم آيات قد عميت عنها بصيرته من قبل ، وكان القرآن المجيد قد فتح قلبه فإذا بصوت رقيق يرتل في أعماق نفسه : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت . فذكر إنما أنت مذكر . لست عليهم بمصيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله العذاب الأكبر . إن إلينا إيابهم . ثم إن علينا حسابهم »(١) فأحس بدموع تطفر إلى مآقيه ثم تسيل لتبلل لحيته .

وأدرك عروة بن مسعود رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ قبل أن يصل إلى المدينة فأعلن إسلامه وهو متفرح في الله . كل ما حوله يتنفس بذكر الله ، فحفيف الشجر تسبيح ، وهبوب النسيم ابتهالات . وشروق الشمس صلاة . إنه أصبح يستشعر أن الله يسرى فيه مسرى الدم ، وأنه ايمتلىء بفرح فياض وهو إلى جوار رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه .

وشارك عروة بن مسعود المسلمين غبطة الصلاة خلف رسول الله \_ عليه و الإصغاء إليه والنهل من نبع علمه وصحبته التي ملأت فؤاده بالأنوار . ووجد عروة أن عليه أن يدعو قومه إلى الإسلام فسأل رسول الله \_ عليه لله \_ عليه عليه أن يرجع إلى قومه بالإسلام ، فقال له رسول الله \_ عليه وقد عرف فيهم نخوة الامتناع :

<sup>(</sup>١) الغاشية ١٧ ــ ٢٦

\_ إنهم قاتلوك .

\_ يا رسول الله . أنا أحب إليهم من أبصارهم .

فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم ، فلما أشرف على على عليه له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه . رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم ، فحمل وهو يجود بأنفاسه الطاهرة فقيل له :

\_ ما ترى في دمك ؟

\_\_ كرامة أكرمنى الله بها وشهادة ساقها الله إلى ، فليس فى إلا ما فى الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله \_\_ عَلَيْكُ \_ \_ قبل أن يرتحل عنكم ، فادفنونى معهم .

واستشهد رجل من القريتين عظيم .

كان الهدوء يرفرف على المدينة ومكة بعد أن ساد الإسلام والسلام ، وعرفت تجارة قريش طريقها إلى الشام فى اطمئنان ، وكان بين الوقت والآخر تخرج من المدينة سرية لتأديب من يكيدون للإسلام من القبائل المجاورة أو لهدم صنم من الأصنام ليعبد الله وحده فى أرض العرب .

لما قُتل وقاص بن مجزَّر المُدلجي يوم ذي قَردَ سأل علقمة بن مجزر رسول الله \_\_ عليه أن يبعثه في آثار القوم ليدرك ثاره فيهم ، فبعث رسول الله \_ عليه حالية \_ علقمة وبعض المسلمين ليثأروا لوقاص ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش واستعمل عليهم عبد الله بن حذافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله \_ عليه وكانت فيه دعابة ، فلما كان ببعض الطريق أوقد نارا ثم قال للقوم :

\_ أليس لي عليكم السمع والطاعة ؟

ـــ بلي .

\_ أفما أنا آمركم بشيء إلا فعلتموه ؟

ـــ نعم .

\_ فإنى أعزم عليكم بحقى وطاعتى إلا تواثبتم في هذه النار .

فقام بعض القوم يحتجز حتى ظن أنهم واثبون فيها ، فقال لهم :

\_ اجلسوا فإنما كنت أضحك معكم .

فذكر ذلك لرسول الله \_ عَلَيْتُهِ \_ بعد أن قدموا عليه ، فقال \_ عَلِيُّهُ :

\_ من أمركم بمعصية منهم فلا تطيعوه .

وبعث رسول الله \_ عَلَيْتُهُ \_ على بن أبى طالب فى خمسين ومائة من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرسا لهدم صنم طيء ، فخرج على كرم الله وجهه ومعه راية سوداء ولواء أبيض . وفى عماية الصبح شن المسلمون الغارة على طيء فهدموا الفلس وأحرقوه واستاقوا النعم والشاة والسبي . وكان فى السبي سفانة بنت حاتم الطائي وأخت عدى بن حاتم ، ووجدوا فى خزانة الصنم ثلاثة أسياف معروفة عند العرب وهي رسوب والمخذم واليمانى ، وثلاثة أدرع . وجعل على بن أبى طالب الرسوب والمخذم صفيا لرسول الله \_ أدرع . وجعل على بن أبى طالب الرسوب والمخذم صفيا لرسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ ثم صار إليه الثالث الذي هو اليمانى . وعاد على بالنعم والشاة والسبي المدينة ، وجاء النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ ينظر فمر بسفانة بنت حاتم فقامت إليه المدينة ، وجاء النبي \_ عَلِيْتُهُ \_ ينظر فمر بسفانة بنت حاتم فقامت إليه وكانت امرأة ذات وقار وعقل فقالت له \_ عَلِيْتُهُ :

\_ يا محمد أرأيت أن تخلى عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب فإنى ابنة سيد قومى ، وإن أبى كان يحمى الذمار ويفك العانى ويشبع الجائع ويكسو العارى ويقرى الضيف ويطعم ويفشى السلام ولم يرد طالب حاجة قط ، أنا ابنة حاتم طيىء .

فقال لها النبي \_ عَلِيْكُم :

ـــ يا جارية هذه صفات المؤمنين حقا . لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه . خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق . وأسلمت سفانة وأرادت أن تعود إلى بلادها ، فقال لها رسول الله ـــ مالله :

ــــ لا تعجلى حتى يجيء من قومك من يكون لك ثقة يبلغك إلى بلادك فأذنيني .

فصبرت حتى قدم عليها من تثق به ، فجاءت رسول الله ـــ عليه ــــ فقالت :

\_ قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة .

فكساها رسول الله \_ عَيِّلِهِ مَ وحملها وأعطاها نفقة ، فخرجت وهى مغتبطة لأن الله قد هداها إلى الإسلام . و لم تعد إلى طيىء بل انطلقت إلى الشام لتلقى أخاها عدى بن حاتم الذى فر إلى هناك لما رأى جيش المسلمين . إنها تحب عدى وإنها تحب له الهداية والرشاد .

كان عدى بن حاتم رجلا شريفا فى قومه يأخذ ربع الغنيمة كما هو عادة العرب فى الجاهلية . فلما سمع برسول الله \_ عليه \_ كرهه . ما من رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله \_ عليه \_ حين سمع به منه ، فقال لغلام كان راعيا لإبله :

\_ لا أبا لك اعزل من إبلى أجمالا ذللا سمانا فاحتبسها قريبا منى ، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطيء هذه البلاد فأذنى .

ففعل ، ثم إنه أتاه ذات يوم فقال :

\_ يا عدى ما كنت صانعا إذا غشيك محمد فاصنعه الآن ، فإني قد رأيت رايات سألت عنها قالوا : هذه جيوش محمد .

قال له:

\_ قرب لي جمالي .

فقربها فاحتمل أهله وولده والتحق بأهل دينه من النصاري في الشام وترك سفانة أخته لتقع أسيرة في أيدى المسلمين . وإنه لقاعد في أهله إذ نظر إلى امرأة تؤمهم فقال :

ــ ابنة حاتم ؟!

فإذا هي ، فلما وقعت عيناها عليه قالت :

ـــ القاطع الظالم . احتملت بأهلك وولدك ونركت بقيـة والــديك وعورتك .

ـــ أى أخية لا تقولي إلا خيرا ، فوالله ما لي من عذر .

ونزلت سفانة عليه وأقامت عنده ، فقال لها وكانت امرأة حازمة :

ــ ماذا ترين في أمر هذا الرجل ؟

ـــ أرى والله أن تلحق به سريعا ، فإن يكن نبيا فللسابق إليه فضله ، وإن يكن ملكا فأنت أنت .

و لم تظهر له إسلامها لئلا ينفر من قولها ، كان كل ما تبغيه أن ينطلق عدى إلى رسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ وكانت على ثقة من أنه ما أن يجلس بين يديه حتى يصدقه .

فخرج عدى حتى جاءه ـ عَيْضَة ـ بالمدينة . فدخل عليه فقال عليه السلام :

\_\_ من الرجل ؟

ــ عدى بن حاتم .

فقام رسول الله \_ عَلِيْتُه \_ وانطلق به إلى بيته ، فوالله إنه لقائده إليه إذ لقيته امرأة كبيرة ضعيفة فاستوقفته \_ عَلِيْتُهُ \_ فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها ، فقال عدى في نفسه :

ــــ ما هو بملك .

ثم مضى رسول الله \_ عَلَيْكُم \_ حتى إذا دخل بيته تناول وسادة بيده من أدم محشوة ليفا ، فقدمها إليه وقال :

ـ اجلس على هذه .

- \_ بل أنت فاجلس عليها .
  - \_\_ بل أنت .

فجلس عدى عليها وجلس رسول الله عليه السلام بالأرض ، فقال عدى

*فى* نفسە :

ـــ والله ما هذا بأمر ملك .

\_ يا عدى بن حاتم أسلم تسلم . أسلم تسلم . أسلم تسلم .

ـــ إنى على دين .

\_ أنا أعلم بدينك منك .

\_ أنت أعلم بديني ؟!

ــ نعم ، ألست من الركوسية ؟ ألست من القوم الذين لهم دين ؟

ـــ بلي .

\_ ألم تكن تسير في قومك بالمرباع ؟ ( أخذ الربع من الغنيمة ) ؟

ــــ بلي .

\_ فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك .

ـــ أجل والله .

وعرف أنه نبى مرسل يعلم ما يُجهل . ثم قال \_ عَيْكُ :

\_\_\_ لعلك يا عدى إنما بمنعك من الدخول في هذا الدين ما ترى . تقول إنما البعه ضعفة الناس ومن لا قوة له ، وقد رمتهم العرب مع حاجتهم ، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه ، وإنما بمنعك من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم . أتعرف الحيرة ؟

\_ لم أرها وقد سمعت بها .

\_ فو الذي نفسي بيده ليتمن هذا الأمر حتى تخرج الظعينة ( المرأة ) من الحيزة تطوف بالبيت من غير جوار أحد .

وألقى عدى بن حاتم سمعه إلى رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ فإذا بأنوار اليقين تنزل قلبه وقد شرح الله صدره للإسلام . فلم يقم من عنده حتى شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .

كانت المعارك طاحنة بين الفرس والروم ، وقد انتهت تلك المعارك بانتصار الروم وعودة هرقل إلى بيت المقدس وإعادة الصليب المقدس إلى كنيسة القيامة . وقد جاءت أنباء انتصارات الروم إلى المسلمين يوم انتصارهم فى بدر فته للوا بالفرح ، فقد تنبأ القرآن المجيد بذلك النصر فى وقت كانت فيه هزيمة الروم ساحقة وقد وقف الفرس يقرعون أبواب انقسطنطينية وهم بنصرهم مزهوون .

ومرت الأيام وبعث رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ دحية الكلبي برسالة إلى هرقل عظيم الروم يدعوه فيها إلى الإسلام ، فاستقبل هرقل دحية استقبالا حسنا وقال قولا سديدا ، وأرسل معه هدايا للنبي الأمى الذي يجده مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل .

وفتح رسول الله على الله على مكة ففازت بلاد العرب بالوحدة السياسية لأول مرة في تاريخها مذ أقام إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، وسرى الإلهام الديني في سرائر المسلمين فإذا برعاة الإبل الخاملين أصبحت لهم رسالة يتطلعون إلى نشرها في العالمين .

إن رسول الله \_ عَلِيْكُم \_ ليعد أتباعه بمدائن كسرى وقصور الحيرة والشام ، وإن هذه الأنباء لتصل إلى هرقل من أعداء محمد عليه السلام فيستخف بها في أول الأمر ثم ينتابه قلق كلما اشتد ساعد الإسلام . حتى إذا ما فتح الله على المسلمين مكة ودانت قبائل العرب المحيطة بالمدينة بالولاء للدين

الجديد تذكر هرقل النبوءة التي أحزنته عقب أن وضع على رأسه تاج الإمبراطورية الرومانية ، فقد تنبأ المنجمون أن ملكه سيزول على يد شعب مختون ، فما خطر له العرب على قلب فى ذلك الوقت فقد كانوا أهون من أن يفكر فيهم ، وحسب أن اليهود هم دلك الشعب فصب عليهم سوط عذاب . وانبلجت لعينيه حقيقة النبوءة ، فكل الدلائل تشير إلى أن ذلك الشعب الذي يهدد ملكه هم هؤلاء المؤمنون الذين انضووا تحت لواء محمد ، وإنه ليعرف خطورة الانتفاضة الروحية التي خفقت فى قلب جزيرة العرب . إنها لو تركت حتى تستقر فى سويداء قلوب أتباع الدين الجديد فلن تستطيع دولة أت تقف زحف المؤمنين ، فوطد النفس على أن يسحق هذه النهضة قبل أن يشتد عودها .

وبلغ رسول الله عليه الله عليه الروم قد جمعت جموعا كثيرة في الشام وأنهم قدموا مقدماتهم إلى البلقاء . فلم ينتظر حتى يفاجئه الروم في المدينة بل أمر الناس بالجهاز على الرغم من شدة الحر وعسرة في الناس وجدب في البلاد ، فلو تقاعس ــ صلوات الله وسلامه عليه ــ عن الخروج لطوت جمافل (١) الرومان الصحراء ولدهمت المسلمين في المدينة وقضت على الإسلام .

وكان رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ قلما يخرج فى غزوة إلا كنَّى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يقصد له ، إلا ما كان من هذه الغزوة فإنه بيَّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو ليتأهب الناس لذلك أهبته وأخبرهم أنه يريد الروم .

<sup>· 6 • 21 • 121 21 24 5</sup> 

<sup>(</sup>١) الححافل : انجيوش الضخمة .

وبعث إلى مكة وقبائل العرب ليستنفرهم وحض أهل الغنى على النفقة والحمل في سبيل الله ، فجهز عثمان بن عفان عشرة آلاف أنفق عليها عشرة آلاف دينار غير الإبل والخيل وهي تسعمائة بعير ومائة فرس والزاد وما يتعلق بذلك حتى ما تربط به الأسقية . وسر رسول الله \_ عَلَيْنَا \_ ما فعل عثمان فوقف من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعا يديه يدعو لعثمان بن عفان يقول :

\_ اللهم عثمان رضيت عنه فارض عنه .

وكان أول من جاء بالنفقة أبو بكر الصديق ، جاء بجميع ماله أربعة آلاف درهم ، فقال له رسول الله \_ عَلِيلَة :

\_ هل أبقيت لأهلك شيئا ؟

\_ أبقيت لهم الله ورسوله .

وجاء عمر بن الخطاب بنصف ماله ، فقال له رسول الله \_ عليه :

\_ هل أبقيت لأهلك شيئا ؟

\_ النصف الثاني .

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية فقال الناس:

\_\_ عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف خزانتان من حزائن الأرض ينفقان في طاعة الله .

و جاء العباس بمال كثير وكذا طلحة . وبعثت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن ، وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا من تمر .

وذات يوم ورسول الله \_ عَلِيلَةً \_ في جهازه لغزو الروم قال للجَدِّ بن قيس أحد بني سَلمة :

\_ يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر ؟

إنه عليه السلام يدعوه للغزو حين طابت النمار والناس يحبون المقام في

تمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه . فقال الجد :

ـــ يا رسول الله أوتأذن لى ولا تفتنى ؟ فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل بأشد عُجبا بالنساء منى ، وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر .

فأعرض عنه رسول الله \_ عَلِيله \_ وراح يدعو الناس للتأهب للخروج فإذا بهم لا ينفرون حفافا فأنزل الله تعالى ﴿ يأيها الذين آمنواً ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل \* إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرُّوه شيئا والله على كل شيء قدير \* إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم؛ انفروا خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون \* لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لا تبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون\* عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين \* لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين؛ إنما يستأ ذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون \* ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين \* لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين \* لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون \* ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين \* إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون \* قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون \* قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون \* قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين \* وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون \* فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فى الحياة الدنيا وتزهق تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون \* لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مُدَّحلا لولوا إليه وهم يجمحون \* (١) .

(١) التوبة ٣٧ ــ ٥٧

## التذييل

يعتقد اليهود أن التوراة هي الكتاب المقدس الوحيد . وأنه لم ينزل لهداية البشرية جمعاء بل لشعب الله المختار . فقد قسموا بني آدم إلى بني إسرائيل وأم \_، فبنو إسرائيل هم وحدهم الناس ومن عداهم أم ، كلاب البشرية ، ولم يعترف اليهود برسالة المسيح عليه السلام ولا برسالة محمد عينة ، فالمسيح وإن كان يهوديا إلا أنه جاء ليسفه أحلام المتجرين بالدين والمحتكرين للبركة وتقويض الهيكل ، لأن اليهود انقلبوا من عبادة الله وحده إلى عبادة الله عليه الذي كان في الهيكل . ولم يعترفوا برسالة محمد — صلوات الله عليه وسلامه — لأنه كان من الأمم وكانوا يعتقدون أن الله لا يبعث رسولا إلا من الذي بعث في الأميين رسولا منهم »(١) ووجدوا أنهم لو اعترفوا برسالة الذي بعث في الأميين رسولا منهم »(١) ووجدوا أنهم لو اعترفوا برسالة السيد عمد — عينه — فإنهم يسيئون إلى آبائهم الذين لم يعترفوا برسالة السيد المسيح وقاوموها أشد المقاومة ؛ لأن نبي الإسلام — صلوات الله وسلامه عليه المسلم .

أما أن الرسالة والنبوة كانت فى بنــى إسرائيـــل وحدهــــم فـــــان القــــرآن الكــــريم بــــدحض هـــــدا الزعـــــم ، ولكــــــل أمــــــة

<sup>(</sup>١) الجمعة ٢

رسول »(١). وهذا الزعم يخرج إبراهيم الخليل من عداد الأنبياء المرسلين فقد كان خليل الرحمن من العراق وقد أرسله الله قبل أن يولد يعقبوب (إسرائيل). والقرآن الكريم يسخر من ذلك القول الباطل ويسفهه: «يأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حينفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين » (٢).

ونزلت التوراة على موسى عليه السلام ، « ولقد آتيا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون »(٣) . وبناء على هذه الحقيقة التى تقرها اليهودية والمسيحية والإسلام فإن إبراهيم خليل الرحمن لم يقرأ حرفا من التوراة فقد أنزل الله عليه صحفا كا أنزل على موسى : « إن هذا لفى الصحف الأولى . صحف إبراهيم وموسى »(٤) . و لم ير إسحاق ويعقوب (إسرائيل) التوراة ، فقد نزلت على موسى عليه السلام من بعدهما ، وإن فاضت صحف التوراة التى كتبت في المنفى بأخبارهما ، وقد جادل اليهود محمدا عليه المدية فيما أحل لبنى إسرائيل من الطعام وفيما حرم عليهم ، فجاء القرآن ليقرر مرة أخرى أن التوراة قد نزلت بعد إسرائيل وإن حاول اليهود أن ينكروا هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس : « كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم المرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين »(٥) .

<sup>(</sup>۱) يونس ٤٧ (۲) آل عمران ۲۵ ــــ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) القصص ٣٤ (٤) الأعلى ١٨ ـــ ١٩ (٥) آل عمران ٩٣

نزلت التوراة على موسى عليه السلام ، فلما طال على بنى إسرائيل الأمد اعتبروا التوراة كتاب تاريخ يسجل أيامهم وحروبهم وقصص أنبيائهم ، فأضافوا إليه أسفارا وقالوا هذا من عند الله . ولما حارب بنوخمذ نصر ( بختنصر ) بنى إسرائيل وهزمهم شر هزيمة حرق التوارة وحمل اليهود إلى بابل ، وهناك أعيدت كتابة التوراة وأضيفت إليها أسفار جديدة . وقد ظهرت بوضوح أساطير بابل وآداب مصر الفرعونية في التوراة الجديدة التي كتبها أحبار اليهود بأيديهم : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كبيب أيديهم وويل لهم مما يكسبون »(٢) .

« وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »(٣).

كتبت التوراة في المنفى وكان اليهود في بابل مضطهدين ، رجالهم عبيد ونساؤهم إماء ومحظيات ، نفوسهم مليئة بالأحقاد على البشرية جمعاء فلم ينج من حقدهم الأسود الرسل والأنبياء ، فبركة الآباء للأبناء تسرق ، وأنبياء بنى إسرائيل يتردون في حمأة الرذائل يعاقرون الخمر ويرتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ثم يزعمون بعد ذلك أنهم شعب الله المختار وأنهم وحدهم الناس ومن عداهم أم ليس لهم عليهم حقوق ، سرقتهم حلال . « ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في

<sup>(</sup>١) البقرة ٧٩

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۷۸

الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون »(١) . بل وقتلهم حلال فهو قربى إلى إله إسرائيل المتعطش إلى الدماء على الدوام .

وقد سخر القرآن الكريم من زعمهم أنهم وحدهم الناس وأن الدار الآخرة خالصة لحم من دون الناس: «قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين »(٢).

والدار الآخرة في التوارة التي كتبت في المنفى غامضة كل الغموض ، فالجنة بالنسبة لليهودي هي النوم في حضن إبراهيم . وقد استبدلت النار بالفكرة البابلية التي تعبر عن العالم الآخر بالأرض التي لا رجعة منها . ولا غرو فقد ترك اليهود التوارة التي نزلت على موسى وسلبوا أساطير الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها ونسبوها إلى أنبياء بني إسرائيل .

إن العالم بريستد راح يقارن في كتابه « فجر التاريخ » بين أقوال موسى الواردة في التوراة التي كتبت في المنفى وأقوال إخناتون وبين أقوال إخناتون ومزامير داود ، وخلص بنتيجة مؤداها أن أقوال أنبياء بني إسرائيل قد اقتبست من أنبياء قدماء المصريين وهذا حق ، فبعد أن حرق بختنصر توراة الله كتبت أحبار اليهود في المنفى التوراة الجديدة على متون ديانات قدماء المصريين والآشوريين وأساطير الشعوب .

وقد انقسم اليهود أنفسهم حول التوراة التي كتبت في أرض السبى ، فقال السامريون إذا كانت التوراة قد نزلت على موسى فمن أين جاءت الأسفار التي تروى أحداث بني إسرائيل بعد موسى ؟ و لم يؤمن السامريون إلا بالأسفار

<sup>(</sup>١) آل عمران ٧٥

<sup>(</sup>٢) البقرة ٩٤ - ٩٥

الخمسة الأولى وهى: التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية ، وهى الأسفار التي تروى خلق الله السموات والأرض ، وخلق آدم وحواء ، وقصة قابيل وهابيل ، وقصة نوح وأبنائه ، وقصة إبراهيم الخليل ولوط ، ثم قصة موسى وخروجه من مصر ، ثم قصة اللاويين وهم موسى وهارون وبنو هارون ، فموسى وهارون لم يكونا يهوديين فهما من نسل لاوى أخى يهوذا الذى ينسب إليه اليهود ، وإصحاحات العدد وفيها ذكر عشائر بني إسرائيل ، وإصحاحات العدد وفيها ذكر عشائر بني إسرائيل ،

ولو أن السامريين لم يعترفوا إلا بهذه الأسفار الخمسة إلا أنهم لم يحاولوا أن يفصلوا بين الزيف والصحيح من الأحبار التي وردت في تلك الأسفار . فالله سبحانه وتعالى في الإصحاح الثاني من سفر التكوين يستريح في اليوم السابع بعد أن خلق السموات والأرض : « فأكملت السموات والأرض وكل جندها ، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله . فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل . وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا » . و لم يفطن السامريون إلى أن التعب لا يجوز على الله ، وظل ذلك الوهم يسيطر على عقول كل الذين يقرءون التوراة التي كتبها أحبار اليهود في المنفى إلى أن جاء محمد \_ عيالية وتلا ما أنزل عليه من ربه : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب »(١) .

وتذكر التوراة خلق آدم: « وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حيا . وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا

ووضع هناك آدم الذى جبله ». أما القرآن الكريم فيذكر خلق آدم فى آيات أكثر وضوحا وتفصيلا : « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون »(١).

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا (7). « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين (7). « الذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون (3).

وتذكر التوراة في تعليم آدم: « وجعل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها . فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية » . أما القرآن المجيد فيقول بعد أن قال الملائكة لرب العزة : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون »(٥) .

<sup>(</sup>۱) البقرة ۳۰ (۲) الاسراء ۲۱

<sup>(</sup>٣) المؤمنون ١٢ (٤) السحدة ٧ ـــ ٩

<sup>(</sup>٥) البقرة ٣٠ ــ ٢٣

وتذكر التوراة كيف خلقت حواء: « فأ وقع الرب الإله سباتا على آدم فنام ، فأخذ واحدة من أضلاعه وملاً مكانها لحما وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم ، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحمى . هذه تدعى امرأة لأنها من امرىء أخذت ، لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا ، وكانا كلاهما عريانين آدم وامرأته وهما لا يخجلان » .

وإن دارس هذا النص يقف عند ملاحظتين : الأولى أن آدم على علم بكل شيء دون أن توضح التوراة من أين جاءه ذلك العلم ، والثانية أن هناك جملة اعتراضية لا ندرى من أين جاءت ومن قائلها ، الله هو القائل ؟ : لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا . أم أن قائل ذلك الأحبار الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى ؟!

و لم يرد اسم حواء فى القرآن الكريم فكان الخطاب بعد خلق حواء لآدم وزوجه : « وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما »(١) . « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ، فقلنا يا آدم هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى \* إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى . وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى »(٢) .

وتصور التوراة خطيئة آدم تصويرا بشريا صرفا ، فالله سبحانه وتعالى عما يصفون يمشى فى الجنة ويجهل ما يجرى خلف ظهره : « وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التى عملها الرب الإله . فقالت للمرأة : أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة ؟ فقالت المرأة للحية : من ثمر شجر الجنة نأكل ،

<sup>(</sup>١) البقرة ٣٥

<sup>119-11740(7)</sup> 

وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه و لا تمساه لئلا تموتا . فقالت الحية للمرأة : لن تموتا . بل الله عالم أنه يوم تأكلون منه تتفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر . فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون ، وأن الشجرة شهية للنظر ، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل ، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر .

وسمعا صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار ، فاختبأ آدم والمرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة . فنادى الرب الإله آدم وقال له ، أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريبان فاختبأت . فقال من أعلمك أنك عريان ؟! هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها ؟ فقال آدم : المرأة التي جعلتها معى هي أعطتني من الشجرة فأكلت . فقال الرب الإله للمرأة : ما هذا الذي فعلت ؟ فقالت المرأة : الحية غرتني فأكلت . فقال الرب الإله للحية : لأنك فعلت هذا المرأة : الحية غرتني فأكلت . فقال الرب الإله للحية . على بطنك تسعين ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية . على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك . وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها ، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه ، وقال للمرأة : تكثيرا أكثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك . وقال لآدم : لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ، ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ، ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك ، وشوكا وحسكا(١) تنبت لك وتأكل عشب الحقل . بعرق

<sup>(</sup>١) الحسك : نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم .

وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التى أخذت منها ، لأنك تراب وإلى تراب تعود » . « وقال الرب الإله هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر ، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد . فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التى أخذ منها » . من هذه النصوص يتضح أن الله سبحانه و تعالى عما يصفون لم يكن يعرف أين آدم ، فقال له : أين أنت ؟ و لم يكن يدرى أن آدم قد أكل من الشجرة قبل أن يقول له آدم إنه عريان ، وأن حواء هى المسئولة عن هذه الخطيئة ، وأن الله قد طرد الإنسان من الجنة لأنه خاف أن يتناول من شجرة الحياة فيصبح هو الآخر إلها يحيا إلى الأبد .

والفكرة عن الإله في هذا الإصحاح لا تختلف في كثير ولا قليل عن فكرة البابليين عن الآلهة الذين يمشون على الأرض ويخشون منافسة البشر في سلطانهم ، وخوفهم من أن يصل الإنسان إلى الخلود فيصبح إلها مثلهم ، وقد خلط أحبار اليهود حقائق بأساطير فجاءت قصة طرد آدم وزوجه من الجنة في أسلوب مشوق إلا أنها جسدت الإله الذي ليس دونه منتهى ، ولا وراءه مرمى .

إن القرآن الكريم يقرر منذ بدأ الله في خلق آدم أنه جاعل في الأرض خليفة ، فمنذ البدء خلق الله آدم ليكون خليفته في الأرض . و لم يرد للحية ذكر في القرآن و لم يذكر أن حواء هي التي أغرت آدم على الأكل من شجرة الخلد ، بل إن الشيطان هو الذي وسوس إليه : « فوسوس إليه الشيطان قال يتدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى . فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربسه

فغوى »(١) . « ويآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين . فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون »(٢) .

ويلاحظ أن عبارة التوراة اكتفت بالعودة إلى الأرض التي أخمذ منها الإنسان لأنه تراب وإلى التراب يعود ، أما عبارة القرآن فلم تكتف بالحياة في الأرض والموت فيها بل أضافت الخروج منها . لأن القرآن الكريم يذكر البعث دائما ، أما اليهود الذين عاشوا في أرض السبى فقد نسوا البعث و لم يذكروا عنه شيئا عندما أعادوا كتابة التوراة في أرض بابل .

ومرت خطيئة آدم في التوراة دون أن تلقى عليها أضواء تجسم من بشاعتها ، ولم يتحمل أحد من البشر وزرها . فالمبدأ الإلهى العادل يقرر ألا تزر وازرة وزر أخرى ، وأن الأبناء لا يسألون عن خطيئة الآباء ، وأن الآباء لا يسألون عن خطيئة الأبناء . كل عن خطيئته يسأل . ولكن لما قام السيد المسيح بدعوته لإصلاح فساد اليهودية ، ولما صلب في الظلام رجل زعم بعض الزاعمين أنه السيد المسيح ، ولما استولى بولص على مكان السيد المسيح أراد

<sup>171-17.06(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٩ ــ ٢٥

أن يفلسف الصلب فزعم أن البشرية قد ورثت خطيئة آدم ، وأن المسيح قد جاد بروحه على الصليب ليخلص البشرية من خطيئة آدم . وبناء على هذا الزعم يكون البشر جميعا قد جاءوا من الخطيئة قبل عملية التطهير التي تمت بالصلب ، ويكون الرسل والأنبياء جميعا الذين جاءوا قبل الصليب ملوثين بخطيئة آدم .

و لم يترك القرآن الكريم هذه الدعوى الجائرة دون نقاش ، فقال إن الأمر كان أهون من أن تحمل البشرية جمعاء خطيئة آدم : « فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم  ${}^{(1)}$  ، « وعصى آدم ربه فغوى ، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى  ${}^{(7)}$  .

وجاء فى أول الإصحاح الخامس من سفر التكوين: « هذا كتاب مواليد آدم . يوم خلق الله الإنسان على شبه الله عمله » . وقد انتشرت هذه الفرية حتى فى بعض كتب المسلمين بعد أن ترجمت التوراة إلى العربية فى القرن الثانى لهجرة النبى ــــ عَيْسَةُ ــ سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا .

وجاء فى الإصحاح السادس من نفس السفر: « ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر فى الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم ، فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى قلبه . فقال الرب : أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته . الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ، لأنى حزنت أنى عملتهم . وأما نوح فوجد نعمة فى عينى الرب » . وهذا القول يصور أن الله لم يكن يعلم يوم جعل فى الأرض خليفة أن البشر سير تكبون المعاصى . ويصور أن البشر قد تمردوا على الله . وقد أثر هذا القول سير تكبون المعاصى . ويصور أن البشر قد تمردوا على الله . وقد أثر هذا القول

<sup>(</sup>١) البقرة ٣٧

<sup>177, 171</sup> ab (T)

الخاطىء فى أعمال كثير من المفكرين اليهود والمسيحيين فجاءت أعمالهم الأدبية تصويرا لذلك العصيان ، وكان لمثل هذه الأقوال التى تفيض بها توراة المنفى أكبر الأثر فى كفران كثير من مفكريهم بالدين ، وإن لهم كل العذر لو كفروا بأساطير الوثنيين . أما القرآن الكريم فلم يقل إن الله قد حزن لما رأى سوء أعمال الناس . فالله يوم خلق آدم كان على علم بما خلق وبسلوك ما خلق وبما ركب فيه من غرائز : « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون »(١) . « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون »(٢) .

ولننظر الآن كيف يصورون نوحا الذى وجد نعمة في عيني الرب: « وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه . فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر بأخويه خارجا . فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما . فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال : ملعون كنعان ، عبد العبيد يكون لإخوته ، وقال : مبارك الرب إله سام وليكن كنعان عبدا لهم ، ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا لهم » .

<sup>(</sup>١) النحل ٩٣

<sup>(</sup>٢) المائدة ٨٤

ولو تمعنا في هذا الكلام لوجدنا أن كُتّاب التوراة في المنفى لم يكونوا حريصين على تدوين حقيقة قد وقعت ، فمن الاستخفاف بالعقول أن يكون نوح الذي وجد نعمة في عيني الرب شريب خمر وأن يصل به السكر إلى أن يتعرى . ولكن الدافع الحقيقي لسرد هذه الفرية في كتاب من المفروض أنه مقدس هو دافع سياسي . فالكنعانيون كانوا طوال تاريخ اليهودية أعدى أعداء اليهود ، كانوا أصحاب فلسطين وقد قاوموا بكل السبل استقرار اليهود في أرض كنعان ، لذلك لعنوهم على لسان نوح وجعلوهم ثلاث مرات عبيدا الإخوتهم .

إن الذي رأى عورة أبيه في ذلك الزعم هو حام أبو كنعان ، فما ذنب كنعان ما دام المبدأ في التوراة هو أن الابن لا يسأل عن جريرة الأب . إن غلطة كنعان الحقيقية ليس أنه ابن حام ولكنه أبو الكنعانيين الذين حاربوا بني إسرائيل واليهود على مر السنين .

وجاء فى الإصحاح الحادى عشر من سفر التكوين: « وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة ، وحدث فى ارتحالهم ( قبائل بنى نوح ) شرقا أنهم وجدوا بقعة فى أرض شنعار وسكنوا هناك ، وقال بعضهم لبعض هلم نصنع لينا ونشويه شيا ، فكان لهم اللين مكان الحجر وكان لهم الحُمر مكان الطين ، وقالوا هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونضع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض . فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما ، وقال الرب هو ذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم وهذا ابتداؤهم للعمل . والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض . فبددهم الرب من هناك على وجه الأرض فكفوا عن بنيان المدينة ، لذلك دعى اسمها بابل لأن

الرب هناك بلبل لسان كل الأرض ، ومن هناك بددهم الرب عل وجه الأرض » .

في هذا الإصحاح نجد إلها يرتجف فرقا من عمل عباده . ولا غرو فإن قلبه امتلاً حزنا لأنه خلق الإنسان كما جاء في الاصحاح السادس من هذا السفر . إنه ينزل من عليائه كما ينزل الملك عن عرشه ليفرق جماعة من العصاة لكيلا تتحد كلمتهم فيشقوا عصا الطاعة ويخلعوه عن عرشه . وإن دارس أساطير البابليين يجد مثل ذلك الصراع بين الآلهة والبشر واضحا كل الوضوح ، وقد تأثر كتاب التوراة في المنفى بكل الآراء التي جاءت في تلك الأساطير .

وجاء في هذا الاصحاح أن بابل إنما سميت بهذا الاسم لأن الرب قد نزل هناك وبلبل ألسنة البشر أعدائه حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض ، والحقيقة أن الله كان يعرف بالإيل وأن اسم المدينة كان باب إيل أى باب الرب : وأن برج بابل إنما بني كجميع الأبراج التي بنيت لعبادة القمر ، وكان في مدينة أور التي ولد فيها خليل الرحمن إبراهيم يعرف بنانا ويعرف في جميع بلاد ما بين النهرين بسين ، وقد انتشرت هذه العبادة في بلاد الشرق الأوسط وكانت سيناء من أهم مراكزها وهي تنسب إلى الإله سين .

ويقول القرآن الكريم: «كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى مسن يشاء إلى صراط مستقيم »(١). « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائس لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقالم إن الله عدليم

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٣

خبير <sub>(۱)</sub> .

ثم تروى الإصحاحات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر قصة إبراهيم الخليل ولوط وكيف أن الأرض لم تحتملهما أن يسكنا معا إذ كانت أملاكهما كثيرة ، فسكن إبراهيم أرض كنعان وسكن لوط أرض الأردن ونقل خيامه إلى سدوم ، وكيف قامت الحرب في هذه المنطقة بين أربعة ملوك وخمسة ملوك ، وكيف وقع لوط أسيرا وكيف أتى من نجا من الأسر إلى إبراهيم وأخبره بأسر لوط ، فخرج إبراهيم في غلمانه حتى خلص لوطا من الأسر . ويروى الإصحاح التاسع عشر قصة الملكين اللذين جاءا إلى لوط وكيف أن رجال المدينة أرادوا أن يأتوا بهما الفاحشة ، وكيف أمر الملكان لوطا بالخروج بأهله ، وكيف نظرت امرأته خلفها عندما كان الله ينزل بالمدينة عذابه ، وكيف تحولت إلى عمود ملح . وفي الإصحاح التاسع عشر نقرأ : « وصعد لوط من صوغر وسكن في الجبل وابتناه معه ، لأنه خاف أن يسكن في صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه . وقالت البكر للصغيرة : أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هـل نسقـي أَبانــا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا . فسقتا أباهما خمرا في تلك ، الليلة ، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها و لم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرا الليلة أيضا فادخلي اضطجعي معه فنحيى من أبينا نسلا. فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما ، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب وهو أبو المؤابين إلى اليوم ، والصغيرة أيضا ولدت ابنا

<sup>(</sup>١) الحجرات ١٣

ودعت اسمه بن عمي وهو أبو بني عمون إلى اليوم » .

هذه هى صورة لوط فى التوراة التى كتبت فى أرض المنفى لما كانت اليهود أذلاء وكانت نساؤهم محظيات فعكسوا صورة الانحطاط البذى كانسوا منغمسين فيه على الأنبياء لعل يكون فى ذلك تعزية عما هم فيه من انحلال. ومن الغريب أن لوطا لما وقع فى الأسر وجد من يطير إلى إبراهيم فى أرض كنعان فيأتى فيخلصه من أسره ، أما بنتا لوط فلم يجدا من يرسلانه إلى إبراهيم ليبعث لهما رجلين يتزوجانهما عوضا عن الاضطجاع مع أبيهما السكران! إنها صورة بشعة تهبط بالبشرية إلى الحضيض لو أنها صدرت عن رجل عادى وبنتيه اللتين عز عليهما الزواج ، فما بالك وقد جعلتها التوراة تصدر عن نبى وبنتيه وعلى بعد أميال منهم رجال مؤمنون يتهللون بالفرح لمصاهرة نبى من أنبياء الله!

وشتان بين لوط في التوراة ولوط في القرآن: ﴿ ولوطا إِذَ قال لقومه أَتأتُونَ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ﴾ (١).

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون . أثنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون . فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون . فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين (٢٠) .

( فتح مكة )

<sup>(</sup>١) الأعراف ٨٠ ــ ٨٤

<sup>(</sup>۲) النمل ٤٥ ــ ٨٥

« ولما جاءت رسلنا لوطا سيىء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب . وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتى هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد . قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد . قال لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد . قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب . فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد »(١) .

« ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . قال رب انصر في على القوم المفسدين . ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين . قال إن فيها لوطا . قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين . ولما جاءت رسلنا لوطا سيىء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك الا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون . ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون »(٢) .

« كذبت قوم لوط المرسلين . إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون . إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا

<sup>(</sup>۱) هود ۷۷ ــ ۸۳

<sup>(</sup>۲) العنكبوت ۲۸ ــ ۳۵

على رب العالمين . أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون . قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجين . قال إنى لعملكم من القالين . رب نجنى وأهلى مما يعملون . فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا فى الغابرين . ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين . إن فى ذلك  $\sqrt{100}$  قوما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم  $\sqrt{100}$  .

« وإن لوطا لمن المرسلين . إذ نجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا فى الغابرين ، ثم دمرنا الآخرين . وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون »(٢) .

« ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباثث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين . وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ،(٣) .

وذكر في الإصحاح السادس عشر من سفر التكوين مولد إسماعيل: « وأما ساراى امرأة إبرام فلم تلد له . وكانت لها جارية مصرية اسمها هاجر فقالت ساراى لإبرام : هو ذا الرب قد أمسكنى عن الولادة . ادخل على جاريتي لعلى أرزق منها بنين ، فسمع إبرام لقول ساراى ، فأخذت ساراى امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها بعد عشر سنين لإقامة إبرام في أرض كنعان وأعطتها لإبرام رجلها زوجة له . فدخل على هاجر فحبلت ، ولما رأت أنها حبلت صغرت مولاتها في عينها فقالت ساراى لإبرام : ظلمى عليك ، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك . يقضى الرب بيني وبينك . فقال إبرام

<sup>(</sup>١) الشعراء ١٦٠ ــ ١٧٥

<sup>(</sup>٢) الصافات ١٣٢ ــ ١٣٨

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٧٤، ٧٥

لسارای : هو ذا جاریتك فی یدك . افعلی بها ما يحسن فی عينيك ، فأذلتها سارای فهربت من وجهها .

فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية ، على العين التي في طريق شور ، وقال يا هاجر جارية ساراى من أين أتيت وإلى أين تذهبين ؟ فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراى . فقال لها ملاك الرب ارجعى إلى مولاتك واخضعى تحت يديها . وقال لها ملاك الرب تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة . وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك ، وإنه يكون إنسانا وحشيا ، يده على كل واحد ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته يسكن . فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئى . لأنها قالت أههنا أيضا رأيت بعد رؤية ، لذلك دعيت البئر لحى رئى . ها هي بين قادش وبارد .

فولدت هاجر لإبرام ابنا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاجر إسماعيل . وكان إبرام ابن ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لإبرام » .

وتسكت التوراة التي كتبت في المنفى عن هاجر وإسماعيل ولا تروى لنا كيف تحقق وعد الله بأن يكثر نسلها تكثيرا ، ولا كيف حقق الله وعده لهاجر الذى جاء في الإصحاح الحادى والعشرين من نفس السفر : « . . ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها : ما لك يا هاجر ؟ . لا تخافي لأن الله قد سمع نصوت الغلام حيث هو ، قومى احملي الغلام وشدى يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة . وفتح الله عينها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن البرية . وكان ينسو رامى قوس وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر » .

سكتت توراة المنفى متعمدة عن إسماعيل وعن نبوءة إسماعيل وعن ذهاب

إبراهيم إلى مكة وعن تعاون إبراهيم وإسماعيل فى إقامة القواعد من البيت ، لأن بنى إسماعيل كانوا يحمون بنى إسرائيل حتى وقعت العداوة بينهم فنفس بنو إسرائيل على بنى إسماعيل فأرادوا أن يسلبوهم كل مجد .

ولما كان كتاب التوراة في المنفى أرادوا أن يحصروا الرسالة والنبوة في بنى إسرائيل فإنهم رأوا أن الحديث عن نبوة إسماعيل سيقوض دعواهم لأن إسماعيل لم يكن من بنى إسرائيل. فسكتوا عن كل نبوءة ظهرت في العرب فلم يذكروا صالحا الذي بعث إلى قوم ثمود، ولم يذكروا هودا الذي بعث إلى قوم عاد، ولم يذكروا شعيبا الذي بعث إلى مدين ؟ لأن هؤلاء الرسل كانوا من العرب ولم يكونوا من بنى إسرائيل.

وليس من المعقول أن بني إسرائيل لم يسمعوا بثمود وبعاد وبمدين وقد ذكر بطليموس هذه المدن في أطلسه واليهود كانوا أقرب من بطليموس إلى هذه البلاد ، ولكنها الأغراض أسكتتهم عن حقائق تضر بدعوتهم بل تقوضها من أساسها .

إنهم لو ذكروا أن إبراهيم أقام القواعد من أول بيت وضع للناس وإسماعيل لذهب ذلك بجلال هيكل سليمان فحاولوا أن يطمسوا تلك الحقائق ؟ ولكن القرآن الكريم جاء يكذبهم في دعواهم أنهم وحدهم الناس وأن الرسالة والنبوة فيهم وحدهم دون العالمين ، قال الله تعالى : ﴿ مَا كَانَ إِبراهِم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ﴾ (١) . وهذه الحقيقة تؤكد أن الرسالة كانت قبل بني إسرائيل : ﴿ يأهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفل

<sup>(</sup>۱) آل عمران ٦٧

تعقلون ﴾<sup>(١)</sup> .

وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إلى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين \* وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود \* وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير \* وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم \* ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا منا سكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم \* ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم \* ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين \* إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين "(٢)

﴿ إِن أُول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ﴾ (٣) ﴿ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ﴾ (٤)

وقص القرآن الكريم قصة هود وقد أغفلتها توراة المنفى : ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَا قُومُ اعْبَدُوا اللهِ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَّهُ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ . قَالَ الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين \* قال يا قوم

<sup>(</sup>١) آل عمران ٦٥.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٢٤ ــ ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٩٦.

<sup>(</sup>٤) الحج ٣٦.

ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين \* أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين \* أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم فى الخلسق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون \* قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين . قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إنى معكم من المنتظرين \* فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين هي (١) \*

وقص القرآن الكريم قصة صالح لأن القرآن المجيد لا يفرق بين رسل من الأمم ورسل من بنى إسرائيل : ﴿ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير (٢).

لم يكن إدريس من بنى إسرائيل ، و لم يكن نوح من بنى إسرائيل ، و لم يكن إبراهيم من بنى إسرائيل ، و لم يكن إسماعيل من بنى إسرائيل ، و لم يكن إسماعيل من بنى إسرائيل ، و لم يكن صالح من بنى إسرائيل ، فإن كان الذين كتبوا التوراة فى المنفى قد ذكروا نوحا وإبراهيم فقد كانوا إلى ذلك مضطرين لتستقيم قصة البشرية التى وضعوها مذ خلق الله آدم إلى أن اصطفى يعقبوب (إسرائيل) \* و لم تكن هناك ضرورة لسرد قصة صالح وهود وشعيب بلكن هناك ضرورة لعدم ذكر قصص هؤلاء الأنبياء حتى لا تتقوض نظريتهم القائلة بأن الرسالة والنبوة كانت فيهم وحدهم وحتى يرضوا غرورهم الذى

<sup>(</sup>١) الأعراف ٦٥ ــ ٧٢

<sup>(</sup>٢) المائدة ١٨

صور لهم أنهم وحدهم الناس وأن من سواهم أمم ، كلاب البشرية . وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاء تكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم \* واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا الاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين \* قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون \* قال الذين استكبروا إنا بالذى آمنم به كافرون \* فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين \* فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين \* فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربى ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين \* (١) \*

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إنى أراكم بخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط . ويا قوم أو فوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين \* بقيّتُ الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بخفيظ \* قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد \* قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ورزقنى منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب \* ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم قوم أو قوم

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧٣ ـــ ٧٩ .

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله واتخذتموه وراء كم ظهريا إن ربى بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب و لما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين محكان لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كه (١).

وجاء فى الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين: « ولما كان إبرام ابن تسع وتسعين سنة ظهر الرب لإبرام وقال له: أنا الله القدير. سر أمامى وكن كاملا فأجعل عهدى بينى وبينك وأكثرك كثيرا جدا. فسقط إبرام على وجهه وتكلم الله معه قائلا: أما أنا فهو ذا عهدى وتكون أبا لجمهور من الأمم. فلا يدعى اسمك إبرام بل يكون اسمك إبراهيم. لأنى أجعلك أبا لجمهور من الأمم. وأثمرك كثيرا جدا وأجعلك أمما. وملوك منك يخرجون، وأقيم عهدى بينى وبينك وبين نسلك من بعدك فى أجيالهم عهدا أبديا لأكون إلها لك ولنسلك من بعدك وأعطى لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا وأكون إلههم.

وقال الله لإبراهيم وأما أنت فتحفظ عهدى أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم . هذا هو عهدى الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك .

<sup>(</sup>۱) هود ۸٤ ــ ۹۵.

يختن منكم كل ذكر فتختنون فى لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينى وبينكم . ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر فى أجيالكم . وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك . يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك . فيكون عهدى فى لحمكم عهدا أبديا . وأما الذكر الأغلف الذى لا يختن فى لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها . إنه قد نكث عهدى . وقال الله لإبراهيم : ساراى امرأتك لا تدعو اسمها ساراى بل اسمها سارة وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا . فأباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون . فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال فى قلبه هل يولد لابن مائة وهل تلد سارة وهى بنت تسعين سنة ؟

وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا تدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسله من بعده . وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا : اثنى عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة ، ولكن عهدى أقيمه مع إسحاق الذى تلد لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية . فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم .

فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته وجميع المبتاعين بفضته كل ذكر من أهل بيت إبراهيم وختن لهم غرلتهم في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله ، وكان إبراهيم ابن تسع وتسعين سنة حين ختن في لحم غرلته ، وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم غرلته . في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيته ولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب ختنوا معه .

وهذاالإصحاح يحتاج إلى وقفة طويلة ، فقد ذكر فيه عهد الله بأن يعطى لإبراهيم ولنسله من بعده أرض غربته كل أرض كنعان ملكا أبديا ، وجعل الله الختان علامة عهد بينه وبين نسل إبراهيم خليل الرحمن .

إن الذين كتبوا التوراة بآيديهم في المنفى كانوا مشردين وكانوا يتوقون للعودة إلى أرض كنعان أرض فلسطين ، وما كان لهم حق في تلك الأرض فأرادوا أن يسندوا ذلك الحق بوعد إلهى ، فكتبوا بأيديهم أن الله سيكون إلها لإبراهيم ولنسله من بعده ، أما باقى البشر ــ إن كان اليهود يسمحون بأن يكون غيرهم بشرا ــ فقد تركوا بلا إله ، فأصبح رب الناس إله الناس رب العالمين إلها لنسل إبراهيم وحده . وإسماعيل ما نصيبه من هذا الوعد ؟ إنه من نسل إبراهيم فهو يشارك هو وبنوه في هذا الوعد . ولما كان ذلك لا يرضى اليهود الذين أعادوا كتابة التوراة في بابل على هواهم فقد أخرجوا إسماعيل وبنيه من ذلك الوعد ، فجعلوا خليل الرحمن يقول ليت إسماعيل يعيش أمامك ، فلا يعجب ذلك القول رب إسرائيل الذي لم يكن قد ولد بعد فيقول متلهفا : يعجب ذلك القول رب إسرائيل الذي لم يكن قد ولد بعد فيقول متلهفا : « بل سارة امرأتك لتلد لك ابنا و تدعو اسمه إسحاق ، وأقيم عهدى معه عهدا أبديا لنسله من بعده . وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه . ها أنا أبار كه وأثمره وأكثره كثيرا جدا . اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة . ولكن عهدى وأقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتيه » .

وهكذا وضع أول حكماء صهيون أول بذرة فى مشكلة فلسطين . جعلوا الله بلا سبب معقول يختار إسحاق الذى لم يكن قد ولد بعد ليقيم له عهدا أبديا لنسله من بعده ويخرج إسماعيل من ذلك العهد .

و لم ترو التوراة كيف تحقق وعد الله بأن بارك إسماعيل وجعله أمة كبيرة ، وقد يكون لكتاب التوراة عذر فقد تحقق ذلك بعد عهدهم . المهم أنهم وضعوا على لسان الله كلاما يخدم قضيتهم ويجعل لهم حقا إلهٰيا في أرض فلسطين .

وقد ذكر أنبياء بني إسرائيل الذين كتبوا التوراة في المنفى أن الحتان هو علامة العهد بين الله وبين إبراهيم ونسله . وقد يكون ذلك الكلام صحيحا لو أن الختان لم يكن معروفا قبل ذلك العصر ولكن قدماء المصريين كانـوا يختتنون ، فهل كان الختان علامة عهد بينهم وبين الله ؟! وكان البابليون يختتنون وقد يكون إبراهيم قد اختتن قبل ذلك على عادة أهله ، ولكن كتاب التوراة في المنفى لم يحفلوا بشيء من ذلك فجعلوا خليل الرحمن يختتن في ذلك اليوم عينه وجعلوا إسماعيل يختتن وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، أما إسحاق الموعود فقد اختتن ابن ثمانية أيام فهو أول من نفذ فيه أمر الله امتثالاً لأمره: ابن ثمانية أيام يختتن منكم كل ذكر في أجيالكم ، وهي نعمة كبرى لإسحاق أبي إسرائيل . ولما كانت التوراة قد أصبحت الكتاب الأول والعهد القديم للذين اعتنقوا الديانة المسيحية ، فإن المسيحيين الذين يقرءون التوراة يؤمنون بهذه الأفكار التي دسها الذين كتبوا التوراة في أرض السبي ، ومن أسف أن كتاب المسلمين بعد صدر الإسلام قد نهلوا من هذه التوراة بعد أن ترجمت إلى العربية ففاضت كتبهم بتلك الأفكار الزائفة . وقد وضعت أحاديث كثيرة عـن النبي \_ عَلِيْتُ \_ لتطابق ما جاء في التوراة . فحديث يقرر أن إبراهيم قـــد كذب على ربه ثلاث كذبات ، وآخر يروى كيف اختتن إبراهيم بالقدوم ، وثالث يؤكد أن ختان ذكور المسلمين ينبغي أن يجرى عندما يبلغ الغلام ثلاث عشرة سنة أسوة بأبيهم إسماعيل . وماجت كتب المؤرخين الإسلاميين بوعد الله لبني إسرائيل بأرض المعاد ، وانتشرت الإسرائيليات بين دفتي كتب الكتّاب المسلمين الذين حسبوا أنهم ينهلون من كتاب مقدس . كانت العداوة مشبوبة بين الكنعانيين أصحاب الأرض الحقيقيين وبين بنى إسرائيل واليهود الذين أرادوا اغتصاب الأرض منهم ، و لم ينس الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى تلك العداوة أبدا ، وأرادوا أن يؤكدوا وعد الله بإعطاء أرض فلسطين إلى نسل إسحاق فجعلوا إبراهيم وهو يجود بأنفاسه يقول لعبده كبير بيته المستولى على كل ماكان له : « ضع يدك تحت فخذى . فأستحلفك بالرب إله السماء والأرض أن لا تأخذ زوجة لابنى من بنات الكنعانيين الذين أنا ساكن بينهم . بل إلى أرضى وإلى عشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لبنسي أنا ساكن بينهم . بل إلى أرضى وإلى عشيرتى تذهب وتأخذ زوجة لبنسي أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها ( أور بالعراق ) ؟ فقال له إبراهيم : أرجع بابنك إلى الأرض التي خرجت منها ( أور بالعراق ) ؟ فقال له إبراهيم : احترز من أن ترجع بابني إلى هناك . الرب إله السماء الذي أخذنى من بيت أبي ومن أرض ميلادي والذي كلمني والذي أقسم لى قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض ، هو يرسل ملاكه أمامك فتأخذ زوجة لابني من هناك . وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حلفي هذا ، أما ابني فلا تر جع به إلى هناك . فرضع العبد يده تحت فخذ إبراهيم مولاه وحلف له على هذا الأمر » .

ويثور في الفكر سؤال: إذا كان وعد الله بإعطاء أرض فلسطين لإسحاق إلى ولنسله معروفا فكيف خطر على قلب كبير بيت إبراهيم أن يعود بإسحاق إلى أور ؟ إلى الأرض التي خرج منها إبراهيم ؟ لقد كان وعدا وكان ختانا وكانت ابتهاجات بختان إبراهيم وإسماعيل والعبيد ثم إسحاق بعد كل ذلك فكيف غابت كل تلك الابتهاجات عن كبير بيت إبراهيم ؟ لعل الذين كتبوا التوراة في المنفى خشوا أن يكون قارئ قد نسى الوعد فأرادوا أن يؤكدوه كا يفعل معظم القصاصين الذين ينتابهم القلق على قرائهم فيعيدوا سرد بعض الأحداث للتذكرة والتأكيد .

وتزوج إسحاق رفقة: « فلما كملت أيامها لتلد إذا في بطنها توأمان ، فخرج الأول كله كفروة شعر فدعوا اسمه عيسو (العيص)، وبعد ذلك خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو فدعى اسمه يعقوب . وكان إسحاق ابن ستين سنة لما ولدتهما » .

كان الذين كتبوا التوراة في المنفى في ذل الأسر ينظرون نظرة إكبار إلى كل عمل يقومون به غير مشروع ، حتى السرقة كانوا يزينونها في أعينهم ، وقد انعكس ذلك السلوك على ما يكتبون فلم يروا في سرقة البركة إن كانت البركات تسرق \_ أى عيب ، بل وجدوا في الخداع مادة يفخرون بها ويدونونها فرحين دون خجل وما دامت تلك السرقة تعود بالبركة على يعقوب (إسرائيل) . والآن نروى ما كتبه كتاب التوراة في المنفى دون تدخل منا ولندع للقارئ قياس ذلك الفعل على مقاييس الأخلاق في أى عصر من السعصور : « فكبر الغلامان » . وكان عيسو إنسانا يعسرف الصيد ، إنسان البرية ، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام . فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيدا ، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب . . .

وحدث لما شاخ إسحاق وكلت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا بنى ، فقال له هأنذا . فقال إننى قد شخت ولست أعرف يوم وفاتى . فالآن خذ عدتك جعبتك وقوسك واخرج إلى البرية وتصيد لى صيدا . واصنع لى أطعمة كما أحب أوأثنى بها لآكل حتى تبارك نفسى قبل أن أموت .

وكانت رفقة سامعة إذ تكلم إسحاق مع عيسو ابنه ، فذهب عيسو إلى البرية كى يصطاد صيدا ليأتى به ، وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة إنى قد سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قائلا ائتنى بصيد واصنع لى أطعمة لآكل

أمام الرب قبل وفاتى ، فالآن يا بنى اسمع لقولى فى ما أنا آمرك به . اذهب إلى الغنم وخذ لى من هناك جديين جيدين من المعزى ، فاصنعهما أطعمة لأبيك كا يحب فتحضرها إلى أبيك ليأكل حتى يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل أشعر وأنا رجل أملس . ربما يحسنى أبى فأكون فى عينيه كمتهاون وأجلب على نفسى لعنة لا بركة . فقالت له أمه لعنتك على يا بنى . اسمع لقولى فقط واذهب خذ لى . فذهب وأخذ وأحضر لأمه . فصنعت أمه أطعمة كماكان أبوه يحب . وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الصغير الأكبر الفاخرة التى كانت عندها فى البيت وألبست يعقوب ابنها الصغير وألبست يديه وملاسة عنقه جلود المعزة . وأعطت الأطعمة والخبز التى صنعت فى يد يعقوب ابنها .

فدخل إلى أبيه وقال يا أبي . فقال له : ها نذا من أنت يا بنى ؟ فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك قد فعلت كما كلمتنى . قم اجلس وكل من صيدى لكى تباركنى نفسك ، فقال إسحاق لابنه ما هذا الذى أسرعت لتجد يا بنى . فقال إن الرب إلهك قد يسر لى . فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأحسك يا بنى . أأنت هو ابنى عيسو أم لا ؟ فتقدم يعقوب إلى إسحاق أبيه فحسه وقال : الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو . و لم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدى عيسو أخيه . فباركه وقال : هل أنت هو ابنى عيسو ؟ فقال : أنا هو . فقال : قدم لى آكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى . فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب ، فقال له إسحاق أبوه : تقدم وقبلنى فقدم له فأكل وأحضر له خمرا فشرب ، فقال له إسحاق أبوه : تقدم وقبلنى كا بنى . فتقدم وقبله ، فشم رائحة ثيابه وباركه وقال : انظر ، رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الرب . فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر . ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل . كن

سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك . ليكن لاعونك ملعونين ، ومباركوك مباركوك مباركين .

وحدث عندما فرغ إسحاق من بركة يعقوب ، ويعقوب قد خرج من لدن إسحاق أبيه أن عيسو أخاه أتى من صيده . فصنع هو أيضا أطعمة ودخل بها إلى أبيه وقال لأبيه : ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه حتى تباركني نفسك . فقال له إسحاق أبوه : من أنت ؟ فقال : أنا ابنك بكرك عيسو . فارتعد إسحاق ارتمادا عظيما جدا وقال : فمن هو الذي اصطاد صيدا وأتى به إلى فأكلت من الكل قبل أن تجيء وباركته ، نعم ويكون مباركا . فعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومُرَّة جدا وقال لأبيه: باركني أنا أيضا يا أبي . فقال قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : ألا إن اسمه دعى بركتي . ثم قال : أما أبقيت لي بركة ؟ فأجاب إسحاق وقال لعيسو : إني قد جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدا وعضدته بحنطة وخمر . فماذا أصنع إليك يابني ؟ فقال عيسو لأبيه : ألك بركة واحدة فقط يا أبي . ؟ باركني أيضا يا أبي . ورفع عيسو صوته وبكي . فأجاب إسحاق أبوه وقال له : هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك وبلا ندي السماء من فوق وبسيفك تعيش و لأخيك تستعبد ، ولكن يكون حينها تجنح أنك تكسر نيره عن عنقك » . وهكذا ضاقت رحمة الله عن أن تتسع ليعقوب ( إسرائيل ) وأخيـــه عيسو ، وهكذا سرقت البركة . فإن كان إسحاق كلت عيناه فأين كان الله ؟ إنهم جعلوه ينطق بوعد منح أرض كنعان لنسل إسحاق ثم سرقوا البركة من عيسو في غفلة من الله سبحانه وتعالى عما يصفون . إنهم جعلوا إسرائيل سارق بركة ومخادعا وكذابا دون خجل ، فما كانوا في أرض المنفي يخجلون

من السرقة والكذب والخداع ، ولننظر الآن كيف يتحدث القرآن عن إسحاق الذى لم يذكر الآخرة مرة واحدة فى التوراة ، والذى كان حبه لابنه عيسو لأنه يجلب له ما لذ وطاب من الطعام ، فلم يكن حبه لمكارم أخلاقه وتقواه بل لأن فى فمه صيدا . مادية طاغية صبغ بها اليهود بدورهم المعجبين بهم من الناس .

ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا \* فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ﴾(١) .

ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون \* أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون (٢).

و أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون (٣).

و لم يكن الغش والخداع فى سرقة البركة فحسب . بل كان سمة أفعال كل الناس كما تصورهم الذين كتبوا التوراة فى المنفى . فيعقوب قد ذهب إلى حاران ليتزوج فى بيت خاله لابان بن ناحور ، فماذا كان من الخال ؟ :

<sup>(</sup>۱) مريم ۸۵ ـ ۹۹.

<sup>(</sup>٢) البقرة ١٣٢ ـــ ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٤٠ .

« فكان حين سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته . فحدث لابان بجميع هذه الأمور : ( حلم يعقوب . رؤية سلّم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء . ملائكة الله صاعدة نازلة عليها والرب واقف عليها يقول : أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق . الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك . من هنا اسمى إسرائيل ) .

فقال له لابان : إنما أنت عظمى ولحمى . فأقام عنده شهرين من الزمان . ثم قال لابان ليعقوب : لأنك أخى تخدمنى مجانا ! أخبرنى ما أجرتك ؟ وكان للابان ابنتان اسم الكبرى ليَّة واسم الصغرى راحيل . وكانت عينا ليَّة ضعيفتين . وأما راحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر . وأحب يعقوب راحيل فقال : أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى . فقال لابان : أن أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر . أقم عندى . فخدم يعقوب براحيل سبع سنين وكانت في عينه كأيام قليلة بسبب محبته لها .

ثم قال يعقوب للابان : أعطنى امرأتى لأن أيامى قد كملت فأدخل عليها . فجمع لابان جميع أهل المكان وصنع وليمة ، وكان له فى المساء أنه أخذ ليَّة وأتى بها إليه فدخل عليها . وأعطى لابان نلفة جاريته لليَّة ابنته جارية . وفى الصباح إذا هى ليَّة . فقال للابان : ما هذا الذى صنعت بى ؟ أليس براحيل خدمت عندك . فلماذا خدعتنى ؟ فقال لابان : لا يُفعل هكذا فى مكاننا أن نعطى الصغيرة قبل البكر . أكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك بالخدمة التى تخدمنى أيضا سبع سنين أخر .

ففعل يعقوب هكذا . فأكمل أسبوع هذه . فأعطاه راحيل ابنته زوجة له ، وأعطى لابان راحيل ابنته بلهة جاريته جارية لها . فدخل على راحيل أيضا

وأحب أيضا راحيل أكثر من ليَّة ، وعاد فخدم عنده سبع سنين أخر » . وهكذا جمع نبى الله يعقوب بين الأختين في توراة المنفى ، وخدعه خاله كما خدع هو أباه . فالحياة في توراة المنفى كلها غش وكذب وخداع وأنبياء لا يطلبون من الله إلا أن يطعمهم ويكسوهم . ولنسمع إلى نذر يعقوب وهو في طريقه من بئر سبع إلى حاران : « ونذر يعقوب نذرا قائلا : إن كان الله معى وحفظنى في هذا الطريق الذى أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبى ، يكون الرب لى إلها ! » أيعقوب لا يزال في شك من أن الله معه حتى بعد وعد الله بأن يباركه وأن يجعل أرض فلسطين للريته ؟! ففيم كان الختان إذن ؟ وهل هذا النذر يليق بنبي موعود ببركة الله ؟ اغتراف مقابل نفع ، إن انعدم النفع فلا اعتراف ، وحاشا لله أن يكون ذلك اخر يعقوب . إنه نذر الذين يقاسون الذل في الأسر ، نذر الذين كانوا يلتمسون العودة إلى فلسطين من العراق ، فإذا كانت العودة كان الاعتراف بالله وإلا فلا اعتراف ، ولن يكون الرب لهم إلها !

ولم يكتف الذين كتبوا التوراة في المنفى بأن جعلوا أنبياء الله يكذبون ويخدعون ويسرقون البركة ، بل نسبوا السلب إلى الله ــ سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا : « وحدث لما ولدت راحيل يوسف أن يعقوب قال للابان : اصرفنى لأذهب إلى مكانى وإلى أرضى . أعطنى نسائى وأولادى الذين خدمتك بهم فأذهب لأنك أنت تعلم خدمتى التى خدمتك . فقال لابان : ليتنى أجد نعمة في عينيك . قد تفاعلت فباركنى الرب بسببك وقال : عين لى أجرتك فأعطيك .

فقال له : أنت تعلم ماذا خدمتك وماذا صارت مواشيك معي ، لأن ما

كان لك قبلي قليل فقد اتسع إلى كثير وباركك الرب في أثرى ، والآن متى أعمل أنا أيضا لبيتي ؟! فقال : ماذا أعطيك ؟ فقال يعقوب : لا تعطيني شيئًا . إن صنعت لي هذا الأمر أعود أرعى غنمك وأحفظها . أجتاز بين غنمك كلها اليوم واعزل أنت منها كل شاة رقطاء وبلقاء وكل شاة سوداء بين الخرفان وبلقاء ورقطاء بين المعزى . فيكون مثل ذلك أجرتي ويشهد في يرى يوم غد إذا جئتك من أجل أجرتي قدامك . كل ماليس أرقط أو أبلق بين المعزى وأسود بين الخرفان فهو مسروق عندى . فقال لابان : هو ذا ليكن بحسب كلامك . فعزل في ذلك التيوس المخططة والبلقاء وكل العناز الرقطاء والبلقاء كل ما فيه بياض وكل أسود بين الخرفان ودفعها إلى أيدي بنيه وجعل مسيرة ثلاثة أيام بينه وبين يعقوب ، وكان يعقوب يرعى غنم لابان الباقية . فأخذ يعقوب لنفسه قضبانا من لبني ولوز ودلب وقشر فيها خطوطا بيضا كاشطا عن البياض الذي على القضبان ، وأوقف القضبان التي قشرها في الأجران في مساق الماء حيث كانت الغنم تجيء لتشرب تجاه الغنم لتتوحم عند مجيئها لتشرب ، فتوحمت الغنم عند القضبان وولدت الغنم مخططات ورقطا وبلقا. وأفرز يعقوب الخرفان وجعل وجوه الغنم إلى المخطط وكل أسود بين غنم لابان . وجعل له قطعانا وحده ولم يجعلها مع غنم لابان . وحدث كلما توحمت الغنم القوية أن يعقوب وضع القضبان أمام عيون الغنم في الأجران لتتوحم بين القضبان . وحين استضعفت الغنم لم يضعها فصارت الضعيفة للابان والقوية ليعقوب ، فاتسع الرجل كثيرا جدا وكان له غنم كثير وجوار وعبيد وجمال وحمير.

فسمع كلام بنى لابان قائلين : أخذ يعقوب كل ما كان لأبينا . ومما لأبينا صنع كل هذا المجد . ونظر يعقوب وجه لابان وإذا هو ليس معه كأمس وأول

من أمس . وقال الرب ليعقوب : ارجع إلى أرض آبائك وإلى عشيرتك فأكون معك .

فأرسل يعقوب ودعا راحيل وليَّة إلى الحقل إلى غنمه وقال لهما: أنا أرى وجه أبيكما أنه ليس نحوى كأمس وأول من أمس ، ولكن إله أبى كان معى وأنتها تعلمان أنى بكل قوتى خدمت أباكها ، وأما أبوكها فغدر بى وغير أجرتى عشر مرات ، ولكن الله لم يسمح له أن يصنع بى شرا . إن قال هكذا: الرقط تكون أجرتك ولدت كل الغنم رقطا ، وإن قال هكذا: المخططة تكون أجرتك ولدت كل الغنم مخططة ، فقد سلب الله مواشى أبيكما وأعطانى . وحدث فى وقت توحم الغنم أنى رفعت عينى ونظرت فى حلم وإذا الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة . وقال لى ملاك الله فى الحلم : يا يعقوب . قلت هأنذا . فقال : ارفع عينيك وانظر . جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة ورقطاء ومنمرة ، لأنى قد رأيت كل ما يصنع بك لابان . أنا الله بيت إيل حيث مسحت عمودا . حيث نذرت لى نذرا . الآن قم اخرج من هذه الأرض وارجع إلى أرض ميلادك » .

لقد صور يعقوب في هذه الإصحاحات رجل دنيا كل همه الإكثار مما يملك من شاء وماعز ، وهو رجل خداع يأخذ لنفسه الغنم القوية ويترك للابان الغنم الضعيفة ثم ينسب السلب إلى الله . وحاشا لله أن يكون يعقوب قد فعل ذلك أو أن يكون قد مكث عند خاله لابان عشرين سنة وخاله يعبد الأصنام دون أن يدعو خاله مرة واحدة إلى عبادة الله وحده ، ودون أن يقول له ولقومه كا قال جده خليل الرحمن لأبيه وقومه : ﴿ إنني براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فإنه سيهدين ﴾ (١) . ﴿ . . أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في

<sup>(</sup>١) الزخرف ٢٦ ، ٢٧ .

ضلال مبين »<sup>(۲)</sup>.

نسى الذين كتبوا التوراة فى المنفى أن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس ، وأن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم حسن الخلق ، وأن الله قد عصمهم من إتيان الشرور والآثام ، وما كان هم أحدهم الدنيا . إنهم كانوا يجودون بكل شيء فى سبيل الله فما عمل أحدهم على أن يغش ليكثر غنمه ويكون بذلك مجده ، بل كانوا ينفقون كل ما يرزقهم الله على الفقراء والمحتاجين فهم أوثق بما فى يدى الله مما فى أيديهم ، وإننا لا نجد مثل هذه الصور الكريمة فى التوراة لذلك نسوق بعض ما رواه نبى الإسلام وكتاب المسلمين عن أنبياء بنى إسرائيل بما يتسق مع النبوة والاصطفاء .

« قيل ليوسف : ما لك تجوع وأنت على خزائن الأرض ؟ قال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع » .

وقال عَيْلِيَّهُ : « إنما الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن الكريم المالية الكريم الكريم

إن عبارات توراة المنفى مظلمة لا تتلألاً فيها أنوار وحى الله ، إن هى إلا أقاصيص تعبر عن الحالة النفسية التى كان يعيش فيها اليهود فى المنفسى ، أقاصيص نسجت حول حقائق طال عليها الأمد فامتزجت بأساطير الشعوب وأساليب الكذب والغش والخداع التى كانت طابع هؤلاء الأسرى . كانوا مستضعفين فى الأرض قد لوثهم الأسر بالعار فلطخوا كل الرسل والأنبياء بالعار لكيلا يكون هناك ما يخجلهم ما دام أنبياء الله قد مارسوا الكذب والخداع وأكل الدنيا فى بطونهم ، بل وقد مارسوا الزناكم سنرى بعد حين فى التوراة .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٧٤.

ولندع شكيم يعتدى على دينة ابنة يعقوب ، ولندع الخدعة التى قام بها ابنا يعقوب ليقضوا على شكيم وأبيه وكل رجال المدينة ، وكيف نهبا المدينة . فالتوراة مليئة بالخدع والسلب والنهب ، ولنقرأ الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر التكوين لنرى كيف أن يعقوب وأبناءه الموعودين بالبركة وأرض فلسطين ، كانت الأصنام في حوزتهم ، وأنهم كانوا يشركون مع الله الذى وعدهم واصطفاهم آلهة أخرى : «ثم قال الله ليعقوب : قم اصعد بيت إيل وأقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذى ظهر لك حين هربت من وجه عيسو أخيك ، فقال يعقوب لبنيه ولكل من كان معه : اعزلوا الآلهة الغريبة التى أخيك ، فقال يعقوب لبنيه ولكل من كان معه : اعزلوا الآلهة الغريبة التى مذبحا لله الذى استجاب لى في يوم ضيقتي وكان معى في الطريق الذى ذهبت في ما عطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم » .

يا أنبياء بنى إسرائيل الذين كتبتم التوراة فى المنفى أين عقولكم ؟ أيعقل أن يحتفظ يعقوب الموعود بالبركة والذى تجلى له الرب مرات بالأصنام فى بيته ؟ فغيم كان إذن حب الله إياه ؟ و لماذا اصطفاه ربه قبل أن يولد وخصه بالبركة دون أبناء إسماعيل ؟ ألأنه استمر يشرك به حتى بعد أن جاءه ملاك الرب فى الحلم ليخبره أن جميع الفحول الصاعدة على الغنم مخططة و رقطاء ومنمرة ؟! أو لأنه استمر يشرك بالله حتى بعد أن صارع الله ( الإصحاح ٢٦ ) وقال له : ( لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل ، لأنك جاهدت مع الله و الناس وقدرت » .

وكان أبناء يعقوب: رأوبين وشمعون ولاوى ويهودا ويساكر وزبنون من ليَّة . ودانا ونفتالي من بلهة جارية لية ، وجادا وأشيرا من رلفة جارية راحيل ، ويوسف وبنيامين من راحيل . وجاء موسى عليه السلام من نسل لاوى ، وجاء اليهود من نسل يهوذا ، وبذلك لا يكون موسى صلوات الله وسلامه عليه يهوديا ، ولا يوسف ، فهما من بنى إسرائيل وأخوا يهوذا الذى ينسب إليه اليهود . وإن دارس التوراة يلحظ تعصب أنبياء اليهود لفرع يهوذا . فنبى مثل أشعيا لا يذكر موسى أبدا فى إصحاحاته ، فموسى عليه السلام من اللاويين ، أما أشعيا فمن نسل يهوذا .

وسترى الآن كيف صورت التوراة حياة يهوذا أبى اليهود جميعا: « وأخد يهوذا زوجة لعير بكره اسمها ثامار، وكان عير بكر يهوذا شريرا في عينى الرب، فأماته الرب.

ولما طال الزمان ماتت ابنة سوع امرأة يهوذا ، ثم تعزى يهوذا فصعد إلى بحرًّاز غنمه إلى تمنة هو وحيرة صاحبه العَدلامي فأخبرت ثامار وقيل لها : هو ذا حموك صاعد إلى تمنة ليجز غنمه . فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلفتت وجلست في مدخل عينايم التي على طريق تمنة ، فنظرها يهوذا وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها . فمال إليها على الطريق وقال : هاتى أدخل عليك . لأنه لم يعلم أنها كنته . فقالت : ماذا تعطيني لكي تدخل علي . فقال : إنى أرسل جدى معزى من الغنم . فقالت : هل تعطيني رهنا حتى ترسله ؟ فقال : ما الرهن الذي أعطيك ؟ فقالت : خاتمك وعصابتك وعصاب تك وعصاك التي في يدك ، فأعطاها و دخل عليها فحبلت منه . ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها .

فأرسل يهوذا جدى المعزة بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجدها ، فسأل أهل مكانها قائلا : أين الزانية التي كانت في عينايم على الطريق ؟ فقالوا : لم تكن ههنا زانية . فرجع إلى يهوذا وقال : لم أجدها وأهل

المكان أيضا قالوا لم تكن ههنا زانية ، فقال يهوذا : لتأخذ لنفسها لئلا نصير إهانة . إنى قد أرسلت هذا الجدى وأنت لم تجدها .

و لما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له: قد زنت ثامار كنتك وها هى حبلى أيضا من الزنا ، فقال يهوذا أخرجوها فتحرق . أما هى فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة : من الرجل الذى هذه له أنا حبلى ؟ وقالت : حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه ؟ فتحققها يهوذا وقال : هى أبرأ منى .. » .

ماذا كان جزاء يهوذا الزانى الذى أنجبت له زوج ابنه توأمين ؟ إن يعقوب ( إسرائيل ) يقول له وهو يجود بأنفاسه : « يهوذا إياك يحمد إخوتك . يدك على قفا أعدائك . يسجد لك بنو أبيك » .

أهذا وحى من الله ؟ أيكون جزاء الزانى بركة وحمدا ؟ فلمن الحجر إذن ؟ إنها أهواء الذين كتبوا التوراة فى المنفى وإنهم جميعا من نسل يهوذا ، من اليهود فلا غرو إن تحيزوا ليهوذا وغفروا له جريمة الزنا ، وقد التمسوا له عذرا بأن قالوا إنه لما زنى بالمرأة لم يكن يعرف أنها زوج ابنه . وأرادوا أن يبرزوا شهامته فجعلوه يبعث صديقه ليدفع ثمن فعلته كأنما فعل فعلة لا يندى لها جبين الشرفاء من الناس فما بالك بسبط من الأسباط الذين يقول القرآن فيهم : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا »(١) .

وإنّ تصور الذين كتبوا التوراة في المنفى لله جل شأنه قاصر عجيب ، إنه في زعمهم لا يستطيع أن يميز بين بيوت المؤمنين وبيوت الكافرين إلا بعلامة

<sup>(</sup>١) النساء ٦٣

توضع على بيوت المؤمنين: « .. فإنى أجتاز فى أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر فى أرض مصر من الناس بالبهائم . وأصنع أحكاما لكل آلهة المصريين: أنا الرب ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها . فأرى الدم فأعبر عنكم ، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر . ويكون لكم هذا اليوم تذكارا فتُعبِّدونه عيدا للرب في أجيالكم تُعبِّدونه فريضة أبدا » .

وهكذا كلم الرب موسى وهارون فى أرض مصر فى سفر الخروج فى توراة المنفى ، وهكذا جعلوا الله لا يميز بين دور بنى إسرائيل ودور المصريين إلا بعلامة من دماء الشاء التى أمرهم بذبحها وأكلها بعجلة فصحا للرب! إنه إله يجتاز أرض مصر فى تلك الليلة كأنه مسافر عابر. ولا جرم فقد تصوروا أن الله خلق آدم على صورته ، وما دام آدم يمشى فى الأرض فلا غرابة أن يمشى الله فى أرض مصر تلك الليلة ويجتازها وهو يبحث عن علامات الدم على دور بنى إسرائيل ، حتى لا يخطئ ويصيب عباده بنقمته .

والآن نلقى السمع إلى بعض آيات الله لنبرى موسى وهارون فى القرآن العظيم وكيف يعرفان الله تعالى وأنه يسمع ويرى بلا علامات على دور بنى إسرائيل ، وأنه الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وأنه مالك يوم الدين ، وإن كانت توراة المنفى لم تعرف إلا الأرض التي لا رجعة منها و لم تتحدث عن البعث أبدا : ﴿ وهل أتاك حديث موسى \* إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى . فلما أتاها نودى يا موسى \* إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى \* وأنا اختر تك فاستمع لما يوحى \* إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى \* إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى \* فلا يصدنك عنها من

لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى \* وما تلك بيمينك يا موسى \* قال هي عصاى أتوكاً عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى \* قال ألقها يا موسى \* فألقاها فإذا هي حية تسعى \* قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى \* واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى \* لنريك من آياتنا الكبرى \* اذهب إلى فرعون إنه طغى \* قال رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى \* واحلل عقدة من لسانى ، يفقهوا قولى \* واجعل لى وزيرا من أهلى لى أمرى \* كي نسبحك كثيرا \* \* هارون أخى \* اشدد به أزرى \* وأشركه في أمرى \* كي نسبحك كثيرا \* ونذكرك كثيرا \* إنك كنت بنا بصيرا \* قال قد أوتيت سؤلك يا موسى \* ولقد مننا عليك مرة أخرى \* (١) .

﴿ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ﴾ (٢) .

إن الله سبحانه وتعالى يقص علينا في محكم آياته قصة موسى تشع نورا ، قصة إلىه قادر ورسول كريم . أما الذين كتبوا التوراة في أرض السبى فما قدروا الله حق قدره ، جعلوه ـ سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا ـ لا يميز بين بيوت بنى إسرائيل وبيوت المصريين إلا بعلامة من دم الأضحية ، وجعلوه يأمر بنى إسرائيل بأن يأكلوا الفطير سبعة أيام احتفالا بتخليصهم من ذل فرعون : « سبعة أيام تأكلون فطيرا . اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم ، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل ، ويكون لكم في اليوم الأول محفل مقدس ، وفي اليوم الأول عفل مقدس ، وفي اليوم

<sup>(</sup>۱) طه ۱۱ - ۳۷ .

<sup>(</sup>٢) طه ٧٧.

السابع محفل مقدس ، لا يعمل فيها عمل إلا ما تأكله كل نفس فذلك وحده يعمل منكم . وتحفظون الفطير لأنى فى هذا اليوم عينه أخرجت أجدادكم من أرض مصر . فتحفظون هذا اليوم فى أجيالكم فريضة أبديه . فى الشهر الأولى فى اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادى والعشرين من الشهر مساء . سبعة أيام لا يوجد خمير فى بيوتكم ، فإن كل من أكل من أكل من مختمرا تقطع كل النفس من جماعة إسرائيل الغريب مع مولود الأرض . لا تأكلوا شيئا مختمرا . فى جميع مساكنكم تأكلون فطيرا » .

إنه إلله يهتم بالخمير وبالفطير أكثر من اهتمامه بتربية النفوس المؤمنة . إنه لم يذكر كلمة واحدة عن دار السلام و لم ينل دار الغرور بكلمة تخدش التعلق بها . فالعلاقة بين الرب وعباده صارت على أيدى كتاب التوراة في المنفى علاقة منفعة مباشرة يعود نفعها كله على العباد . فعلى الرب أن يحمى عبده وأن يطعمه وأن يكسوه فإن فعل ذلك أقر العبد بربوبيته وإلا فلا عبادة ولا حمد . وقد صوروا بني إسرائيل في صورة تثير الدهشة ، فبعد المعجزات التي قام بها موسى وبعد أن أنقذ الله بني إسرائيل من ذل العبودية في مصر وبعد أن «كان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود من سحاب ليهديهم في الطريق وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يحوشوا نهارا وليلا لم يصدقوا موسى و لم يؤمنوا بإله موسى . وقد آمنوا به وصدقوا رسوله لما رأوا أعداءهم أمواتا على الشاطئ : المصريين ، ونظر إسرائيل من يد المصريين ، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر ، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه المرب بالمصريين ، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى » .

إنهم يصلون لله بعد ذلك النصر ولكن صلاتهم لم تكن خالصة لله وحده فقد كانت قلوبهم مشوبة بالشرك ، فهم يقولون في ابتهالاتهم : « من مثلك بين

الآلهة يا رب ؟ من مثلك معتزا فى القداسة .. » كأنما هناك آلهة معه وليس بينهم مثل إلههم . أكان موسى كليم الله يسمح بمثل ذلك الشرك دون أن يثور ؟ أو كان موسى يسمح لأخته مريم النبية أخت هارون بأن تأخذ الدف بيدها وأن تخرج وراءها جميع النساء بالدفوف فيأخذون فى الرقص ؟ إنها أفكار وتصورات الذين وضعوا التوراة فى أرض العراق . أيام أن كان الشراب والرقص والشرك منتشرا فى بلاط البابليين .

وقال كتبة التوراة إن موسى عليه السلام أطلق على إلهه اسم يهوه بعد أن بنى مذبحا للرب شكرا على انتصار إسرائيل على عماليق ، و لم يعطوا مبررا لهذه التسمية ، ويلاحظ أنهم قد بدأوا إطلاق اسم إسرائيل على بنى إسرائيل ، ومن الغريب أنهم جعلوا « يثرون » كاهن مديان حما موسى يقول هو الآخر لما سمع ما فعل إله موسى لبنى إسرائيل : « الآن علمت أن الرب أعظم الآلهة » . فهو على حد قول كتاب التوراة يعتقد أن هناك آلهة مع الرب وأن الرب أعظمهم . وهذا القول لا يختلف فى كثير ولا قليل عما كان يقال فى بابل من أن مردوخ هو رب الأرباب . إنها عبارات لم تكن من وحى الله ولكنها من وحى البيئة التي عاش فيها كتاب التوراة .

وعندما يتجلى الله لموسى فوق جبل سيناء يقول: « أنا الرب إلهك الذى أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامى. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما فى السماء من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تحت الأرض ، لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأنى أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء فى الأبناء فى الجيل الثالث والرابع من مبغضى وأصنع إحسانا إلى ألوف من مجبى وحافظى وصاياى. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرى من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت

لتقدسه . ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك . لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك . لأن فى ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه . أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التى يعطيك الرب إلهك . لا تقتل . لا تزن . لا تسرق . لا تشهد على قريبك شهادة زور ، لا تشته بيت قريبك . لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك ». .

إله غيور ، يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء . أهذا عدل إلهي أم تصور من تصورات الذين كتبوا التوراة في المنفى ؟ « وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله الكذب وهم يعلمون »(١) .

« ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا کلمة سبقت من ربك لقضي بینهم وإنهم لفي شك منه مریب »(۲) .

ليس من العدل في شيء أن يفتقد إله ذنوب الآباء في الأبناء : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون  $(^{(7)})$  . « قل أمر ربي بالقسط . . .  $(^{(8)})$  .

« لا یکلف الله نفسا إلا وسعها ، لها ما کسبت وعبلیها ما کتسبت » $^{(9)}$  . « من عمل صالحا کتسبت » $^{(9)}$  . « من عمل صالحا

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۷۸ (۲) هود ۱۱۰

<sup>(</sup>٣) الأحقاف ١٩ (٤) الأعراف ٩

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢٨٦ (٦) الأنعام ١٦٤

فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد »(١) .

و لم يذكر رب موسى فى هذه الوصايا جزاء الصالحين والطالحين فى الدار الآخرة ، فقد نسى الذين كتبوا التوراة فى المنفى البعث والحساب . إنهم اعتقد وا معتقدات البابليين وقد كانوا يتقربون إلى آلهتهم ليطيلوا أعمارهم على الأرض ولإسعادهم فى دار الغرور . وإن نفس الشيء يقوله رب الذين كتبوا التوراة : « أكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب اللهك » . فالجزاء ينبغى أن يكون فى الدنيا . وقد أثر ذلك فى الماديين الذين يريدون المثوبة فى الأرض وينكرون كل حياة بعد الموت : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم »(٢): « وما أموالكم ولا أولاد كم بالتي تقربكم عندنا زلفي إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون »(٣) .

ولنستمر فى قراءة الإصحاح العشرين من سفر الخروج: « وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن ( من أجل أن الله نزل على جبل سيناء ) . ولما رأى الشعب ارتعد وا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى : تكلم أنت معنا فنسمع ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت . فقال موسى للشعب لا تخافوا ، لأن الله إنما جاء ليمتحنكم ولكى تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا . فوقف الشعب من بعيد وأما موسى فاقترب من الضباب حيث كان الله .

<sup>(</sup>١) فصلت ٤٦

<sup>(</sup>٢) محمد ١٢

<sup>(</sup>٣) سبأ ٣٧.

فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبنى إسرائيل. أنتم رأيتم أننى من السماء تكلمت معكم ، لا تصنعوا معى آلهة فضة ولا تصنعوا معى آلهة ذهب. مذبحا من تراب تصنع لى تذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمتك وبقرك. في كل الأماكن التى فيها أصنع لاسمى ذكرا آئى إليك وأباركك. وإن صنعت لى مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة. إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها ولا تصعد بدرج إلى مذبحى لكيلا تنكشف عورتك عليه ».

جعلوا لله مكانا . إنه في الضباب . وجعلوه إلها يتعطش إلى دماء الغنم والبقر : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم »(١) . إنه ينهاهم عن صنع آلهة من فضة أو ذهب ولكنهم سرعان ما صنعوا عجلا من ذهب وعبدوه لأنهم ما دامت كل تعاليمهم أرضية لا يطيقون البعد عن عبادة الذهب ، فبالذهب يطعمون وبالذهب يكسون وبالذهب يكون لهم سلطان في الأرض وهذه كل الغايات التي يعبدون الله من أجلها ، ومادام الذهب يحققها لهم فهو الإله المعبود .

ويسرد الإصحاح الحادى والعشرون من نفس السفر الأحكام التي أمر الله موسى أن تطبق على بنى إسرائيل: « وهذه هى الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم وفى السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج. إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه، وإن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدى وامرأتي وأولادى لا أخرج حرا. يقدمه سيده إلى الله ويقدمه إلى الباب أو القائمة ويثقب سيده أذنه بالمثقب

<sup>(</sup>١) الحج ٣٧

فيخدمه إلى الأبد . وإذا باع رجل ابنته أمة لا تخرج كما يخرج العبيد . إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك . وليس له سلطان أن يبيعها لقوم أجانب لغدره بها . وإن خطبها لابنه فبحسب حق البنات يفعل لها . إن اتخذ لنفسه أخرى لا ينقص طعامها وكسوتها ومعاشرتها . وإن لم يفعل لها هذه الثلاث تخرج مجانا بلا ثمن .

من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا . ولكن الذى لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل له مكانا يهرب إليه . وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن مذبحي نأخذه للموت . ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا . ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا . ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا . وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش . فإن قام وتمشى خارجا على عكازه يكون الضارب بريئا ... . . والذى يهمنا من هذه الأحكام أن الشريعة الموسوية قد أقرت السرق وأباحت بيع العبراني وأن يبيع الرجل ابنته ، بل إننا نجد في مستهل الإصحاح وأباحت بيع العبراني وأن يبيع الرجل ابنته ، بل إننا نجد في مستهل الإصحاح الثاني والعشرين من هذا السفر أن السارق يباع بسرقته ، فما بال الكتاب اليهود والمسيحيين الحاقدين على الإسلام يهاجمونه في ضراوة لأنه لم يلغ الرق طفرة ؟ .

لم يشأ الإسلام أن يلغى الرق بأمر يحرمه لأنه وجد فى ذلك زعزعة للحياة الاقتصادية السائدة وخاف أن يلقى بمسنين وعجزة لم يعرفوا غير بيوت ساداتهم فى الطرقات دون شفقة ، فسن من القواعد ما يجفف جميع روافد الرق و لم يستحدث رافدا واحدا يزيد مشكلة الرق تعقيدا . ولو طبق الإسلام بعيدا عن هوى الحكام لقضى على الرق قضاء مبرما فى ثلاثة أجيال على الأكثر ، و لم يسمح الإسلام ببيع الآباء للأبناء كا سمحت أحكام الرب التى ( فتح مكة )

كتبها أحبار اليهود في المنفى، ولم يقرر أن السارق يمكن في بعض الحالات أن يباع بسرقته ، بل حكم بقطع يد السارق ليكون عبرة لغيره ، أما حرية الفرد فلم يصادرها الإسلام مهما كانت الأسباب .

ونلاحظ أن جميع الأحكام الواردة في الإصحاح الحادى والعشريسن والإصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج لا تختلف في كثير ولا قليل عن القوانين التي كانت سائدة في بابل في عصر تدوين التوراة ، حتى الذي يغتصب عذراء يطبق عليه ما كان يطبق على فاعل ذلك في العراق : « وإذا راود رجل عذراء لم تخطب فاضطجع معها يمهرها لنفسه زوجة . إن أبي أبوها أن يعطيه إياها يزن له فضة كمهر العذارى ... كل من اضطجع مع مهيمة يقتل قتل . من ذبح لآلهة غير الرب وحده يهلك » .

من يضطجع مع بهيمة يقتل قتلا أما من يضطجع مع عذراء فيعطى لأبيها من الفضة مهر عذراء ! إنه لا يجلد إذا كان غير محصن ولا يرجم إذا كان محصنا ، ولم الجلد والرجم ما دام سيدفع الثمن بالفضة ؟ وبماذا يصرح له يا ترى لو كان الدفع بالذهب ؟!

إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى لا يستطيعون أن يغمضوا أعينهم عن الذهب والفضة وإن إلههم يبهره الذهب والفضة . انظر إليه وهو يحدث موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه :

« وكلم الرب موسى قائلا: كلم بنى إسرائيل أن يأخذوا لى تقدمة . من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتى . وهذه هى التقدمة التى تأخذونها منهم : ذهب وفضة ونحاس وأسمانجونى وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزى وجلود كباش محمرة وجلود تُخس وخشب شنط وزيت للمنارة وأطياب لدهن المَسْحة وللبخور العطر وحجارة جزْع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة ،

فيصنعون لي مَقدسا لأسكن في وسطهم » .

ذهب وفضة ونحاس وأرجوان وقرمز وشعر وجلود . لماذا كل هذا ؟ ليصنعوا للرب مسكنا مقدسا ليسكن وسطهم وحدهم ، أما باقي العالم فما ضره لو عاش بلا إله . إنه إله بني إسرائيل وحدهم . لهم تشرق الشمس ويتألق القمر وتنبت الأرض حبا وتمطر السماء ، أما باقي البشرية فهم عبيد لهم ، ليس لهم أن يسألوا الله أو يتوكلوا عليه ، فغرور الذين كتبوا التوراة في المنفي أعماهم عن معرفة كنه الله سبحانه وتعالى وما قدروا الله حق قدره ، فبنوا له مسكنا ماديا ليعيش في وسطهم سبحانه وتعالى عما يصفون . والآن لنر ذلك المسكن الذي بنوه لله : « بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آئيته هكذا تصنعون . فيصنعون تابوتا من خشب السنط طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف وتغشيه بذهب نقى . من داخل ومن خارج تُغشيه . وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه . وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع . على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان . وتصنع عصوين من خشب السنط و تغشيهما بذهب و تدخّل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما . تبقى العصوان في حلقات التابوت . لا تنزعان منها . و تضع في التابوت الشهادة التي أعطيك .

وتصنع غطاء من ذهب نقى طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف ، وتصنع كرُوبين من ذهب صنعة خراطة تضعهما على طسرفى الغطاء . فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك . من الغطاء تضعون الكروبين على طرفيه ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما على الغطاء ووجهاهما كل واحد إلى

الآخر . نحو الغطاء يكون وجها الكروبين ..

وأراه الله كيف يصنع مائدة من خشب السنط ، وكيف يصنع منارة من ذهب نقى ، وذكر له تفصيلات مهندس فى مصنع ، وإن المرء يتساءل أكان ذهاب موسى لميقات ربه ليسمع منه كيف يصنع تابوتا صنع آلافا مثله قدماء المصريين والآشوريين والبابليين ؟ وفيم كان حرص الإله على أن يكون كل شيء من الذهب ؟ إنه حرص الأذلاء الذين كانوا أسرى فى بابل يحلمون بالذهب ، وحاشا لله أن يكون هكذا ماديا كملوك الأرض يحتفل بالذهب وبالنقوش .

واستمر الله الذي تصوره كتبة التوراة يصف لموسى وهو يناجيه خلال الأربعين يوما كيف يصنع سرج المنارة السبعة من ذهب نقى ، وكيف الأوانى من وزنة ذهب نقى ، وكيف يصنع خيمة الاجتماع . ووصاه بأن يقرب أخاه إليه وبنيه معه من بين بنى إسرائيل ، وأن يصنع ثيابا مقدسة لهارون . وراح يصف فى إسهاب صفة الثياب المقدسة فهو إله مادى يهمه المظهر والذهب النقى ولا علاقة له بالقلوب ، ثم نصب ذاك الإله هارون ليكون كاهنا للرب وجعل هذه الكرامة وراثة فى بنيه ، ثم راح يصف ما يفعل بهم ليستحقوا الكهانة المقدسة : « وهذا ما تصنعه لحم لتقديسهم ليكهنوا لى : خذ ثورا واحدا ابن بقر ، وكبشين صحيحين ، وخبز فطير ، وأقراص فطير ملتوتة بزيت ، من دقيق حنطة تصنعها وتجعلها فى سلة واحدة وتقدمها فى السلة مع الثور والكبشين .

وتُقدِّم هارون وبنيه إلى بأب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء ، وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبة الرداء والرداء والصدرة ، وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة ( الإكليل المقدس

من الذهب النقى ) ، وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم أقمصة ومنطقهم بمناطق هارون وبنيه ، وتشد لهم قلانس . فيكون لهم كهنوت فريضة أبدية ، وتملأ يد هارون وأيدى بنيه .

وتقدم الثور إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الثور ، فتذبح الثور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع ، وتأخذ من دم الثور وتجعله على قرون المذبح بأصبعك ، وسائر الدم تصبه إلى أسفل المذبح ، وتأخذ كل الشحم الذى يغشى الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذى عليهما وتوقدها على المذبح . وأما لحم الثور وجلده وفرثه فتحرقها بنار خارج المحلة هو ذبيحة خطية .

وأكتفى بهذا القدر ومن يشأ معرفة ما يجرى للكبش الأول والكبش الثاني وباقى المراسيم فليرجع إلى الإصحاح التاسع والعشرين من سفر الخروج.

ألا يذكرك ذلك بالزار ؟ أكان ذهاب موسى لميقات ربه ليسمع منه مثل هذا الكلام ؟ وهارون الذى نصبه الله كاهنا فى ذلك الوقت ماذا كان يصنع ؟ لنقرأ ما كتبه عنه الذين كتبوا التوراة فى المنفى : « ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ، لأن هذا موسى الرجل الذى أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه . فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التى فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتونى بها . فنزع كل الشعب أقراط الذهب التى فى آذانهم وأتوا بها إلى هارون . فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا وأتوا بها إلى هارون . فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا . فقالوا : هذه آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر . فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه . ونادى هارون وقال : غدا عيد الرب . فبكروا فى الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة . وجلس الشعب للأكل

والشرب ثم قاموا للعب » .

يقول الذين كتبوا التوراة في المنفى إن هارون هو الذي صنع العجل ، فهل يا ترى نصبه الله كاهنا وجعل الكهانة في بنيه إلى الأبد مكافأة له على أنه كان أول المشركين ؟! إنها صورة مهزوزة لا تقبل من قصاص فما بالك بأنبياء أحبهم اليهود حتى قالوا إن أحدهم ابن الله !

وقال الله في محكم كتابه يروى ما كان من موشى وهارون ومن قوم موسى : « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيـل المفسدين . ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين . قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين . وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين . سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين . والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون . واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين . ولما سُقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين . ولما رجع موسي إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم

وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلنى مع القوم الظالمين . قال رب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين »(١) .

وبرأ القرآن الكريم هارون من صنع العجل ، فما كان لنبي أن يكون أول الكافرين : « فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي: قالوا ما أحلفنا موعدك بمَلكنا ولكنا حُملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري . فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلْهكم وإله موسى فنسى . أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا . ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمرى . قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى . قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا . ألا تتبعن أفعصيت أمرى ، قال يا ابن أمَّ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل و لم ترقب قولي . قال فما خطبك يا سامري . قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي . قال فا ذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تُخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفًا ، إنما إله كم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ، (٢) .

وهكذا صور القرآن ما جرى بين موسى عليه السلام وربه سبحانه وتعالى ، أدب فى الخطاب وإله غفور ونبى يلتمس المغفرة لنفسه ولأخيه ، وشعب يطلب رحمة ربه ، أما كتبة التـوراة فقـد جعلـوا رب إسرائيــل

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٤٢ ــ ١٥١ . (٢) طه ٨٦ ــ ٨٩

يثور فيؤنبه موسى على ثورته: « فقال الرب لموسى اذهب أنزل. لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الـذى أوصيتهم به. صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التى أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة ، فالآن اتركنى ليحمى غضبى عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذى أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث (حاشا لله) ليقتلهم فى الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض. ارجع عن حُمو غضبك وائدم (حاشا لله) على الشر بشعبك . اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر لكم نسلكم كل بنفسك وقلت لهم: أكثر لكم نسلكم كل هذه الأرض التى تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب (حاشا لله) على الشر الذى قال إنه يفعله بشعبه ».

ولا بدأن نبرىء موسى عليه السلام من مثل هذا القول ، إنها أقوال أنبياء المنفى وأحلامهم فهم لا يفتئون يذكرون الوعد الذى اخترعوه ولا يكتفون بذلك بل يذكرون في قحة رب العزة بذلك الوعد حتى يستقر ذلك الوهم في وجدان كل من يقرأ التوراة . وقد صدق المسيحيون البذين يقرءون التوراة التي وضعت في المنفى ذلك الزعم فما أجهدوا أنفسهم في تمحيص تلك المزاعم ، وإن الذين أجهدوا أنفسهم قد كفروا بالدين وأنكروا وجود خالق لهذا الكون ، فالإله الذي وصفه الذين كتبوا التوراة في المنفى أهون من أن يخلق ، ما دام بشر مهما كانت منزلته يؤنبه ثم يهديه إلى سبيل الرشاد .

وكان حوار بين الرب وموسى عليه السلام ، الرب يأمر مــوسى أن

ينطلق إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لذريتهم ، ولكن الرب قرر أن لا ينطلق معهم ، فلما عرف القوم أن الله لن يكون معهم بكوا وكان حوار آخر بين الرب وموسى . وقبل الرب إكراما لموسى أن يسير مع بنى إسرائيل .

إن قارع هذه الإصحاحات لا يمكن أن يتصور إلا أن الله سبحانه وتعالى رجل ، ففيها «ويكلم الرب موسى وجها لوجه كا يكلم الرجل صاحبه ». وفيها يقول الرب لموسى: «عرفتك باسمك ». « لأن الرب اسمه غيور. إله غيور هو ». وإن المرء ليتساءل: أأفعال بنى إسرائيل وعبادتهم العجل ونبى الله موسى لا يزال بينهم تستحق أن يعدهم الله أن يمنحهم أرض فلسطين إلى الأبد ؟ وماذا كان يعطيهم لو أنهم كانوا سامعين مطيعين ؟ إن ذلك الوعد لم يرد له ذكر في القرآن الجيد ، فقد كان حلم اليهود الذين كانوا في المنفى فدسه الذين كتبوا التوراة في أرض السبى في الإصحاحات والأسفار بمناسبة وبلا مناسبة لإيهام قارئ التوراة أنه وعد من الله ، وإن كثرة تكراره ليحمل في طياته عوامل الشك فيه .

وقد ألبسوا موسى برقعا: « وكان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن موسى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه . فنظر هارون وجميع بنى إسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه . فدعاهم موسى فرجع إليه هارون وجميع الرؤساء في الجماعة . فكلمهم موسى وبعد ذلك اقترب جميع بنى إسرائيل فأوصاهم بكل ما تكلم به الرب معه في جبل سيناء . ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعا وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج ، ثم يخرج ويكلم بنى إسرائيل بما يوصى . فإذا رأى بنو البرقع حتى يخرج ، ثم يخرج ويكلم بنى إسرائيل بما يوصى . فإذا رأى بنو

إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه » .

صورة حسية للتعبير عن أنوار اليقين ، ولما كانت جميع تعبيرات الذين كتبوا التوراة بأيديهم مادية فلم يخطر لهم على قلب أن يتغلغلوا فى الأفئدة للتعبير عن أنوار الإيمان التي تنعكس على الوجوه . وهل أنوار اليقين التي تشع من الوجوه تحتاج إلى برقع ؟! إنها أفكار رجال أفسدتهم أساطير الشعوب وما هي بوحى يوحى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أويرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم »(١) .

ويعود رب الذين كتبوا التوراة بأيديهم يتحدث عن الفطير كأنما مشاكل الدنيا والآخرة فطير وخمير ، ثم يتحدث عن أيام العمل الستة ويوم السبت المقدس وأن جزاء من يعمل فيه يقتل ، وينهاهم عن إشعال النار في يوم السبت دون أن يبين حكمة ذلك كما لم يبين ما يعود على البشرية جمعاء من شرور من وجود الخمير في الدور!

وينتهى سفر الخروج ويذكر سفر اللاويين طريقة تقديم القرابين إلى الرب ، ومنها يتضح أنه إله دموى يسره رائحة الشواء: « ويذبح العجل أمام الرب ويقرب بنو هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذى لدى باب خيمة الاجتاع » .

ولا أدرى ماذا يحدث لو أن الدم لم يرش مستديرا ، وما حكمة رشه ؟ ثم يذكر الرب طريقة شواء كل قربان : « ويسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها ، ويجعل بنو هارون الكاهن نارا على المذبح ويرتبون حطبا على النار ، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح ، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على

<sup>(</sup>۱) الشورى ۱ه

المذبح مُحرقة وقود رائحة سرور للرب » .

وراح رب الذين كتبوا التوراة بأيديهم يذكر فى تفصيل عجبب ما يُفعل بقربان الغنم والضأن وما يُفعل بقربان الدقيق . وماذا يفعل إذا كان القربان تقدمة من طاحن . والمهم أن الباقى من كل قربان هو لهارون وبنيه قدس أقداس من وقائد الرب وليس لفقراء بنى إسرائيل . فما خطر فقراء بنى إسرائيل للذين كتبوا توراة المنفى على قلب .

ويسرد سفر اللاويين ما يفعله الذي يخطئ سهوا وما يفعله الذي يخطئ وكان رئيس عمل ، وما يفعله الخائن إذا خان للتكفير عن خطيئته . إنه يأتى بثور ويضع يده على رأسه . وفي حالة خطيئة الكاهن فإن عليه أن يقرب ثورا صحيحا للرب ويذبح الثور أمام الرب ، ويأخذ الكاهن المسوح من دم الثور ويدخل به خيمة الاجتماع ويغمس الكاهن إصبعه في الدم وينضح من الدم سبع مرات أمام الرب لدى حجاب القدس . ويجعل الكاهن من الدم على قرون مذبح البخور العطر الذي في خيمة الاجتماع أمام الرب ، وسائر دم الثور يصبه إلى أسفل مذبح المحرقة الذي لدى باب خيمة الاجتماع وجميع شحم ثور الخطيئة ينزعه عنه . . » .

الدم لله واللحم لبنى هارون . نفس ما كان يفعله كهنة مردوخ فى أرض بابل ، لم تكن الصدقات للفقراء والمساكين بل كانت للكهنة الأغنياء . ولا شك أن بنى هارون كانوا أغنى طوائف بنى إسرائيل ، وإن الغنى لدليل رضا الله على عبده عند الذين كتبوا بأيديهم توراة المنفى .

ومن عجب أن جعلت الكفارة من اختصاص الكاهن ، فهو يكفر عن الخطيئة إذا ما قدم الخاطئ الذبيحة . فمن ذا الذي لا يقدم ذبيحة إذا ما كانت كفارة عن آثامه ، « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم

ظالمون ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.»(١) .

وأخذ الذين كتبوا التوراة بأيديهم فكرة النار الدائمة على المذبح من المجوس ، فقد احتل الإيرانيون العراق أيام أن كان اليهود في أرض السبي . فالمجوس كانوا يبنون بيوتا للنار المقدسة وكان الهربذ وهو يقابل الكاهن ف الديانة اليهودية يقف وقد أخفى فمه برباط لكيلا تلوث أنفاسه النسار ليغذى النار بقطع من الخشب طهرت تطهيرا دينيا ، مادا يده بحزمة الخشب المسوى والمهيأ طبقا لمراسم الدين ، مرتلا الأدعية الدينية . ووصايا رب الذين كتبوا التوراة بأيديهم لا تختلف عن تلك المراسم المتعلقة بشريعة المحرقة : « وكلم الرب موسى قائلا : أوص هارون وبنيه قائلا : هذه شريعة المحرقة ، هي المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح ، ونار المذبح تتقد عليه . ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان ويلبس سراويل من كتان على جسده ويرفع الرماد الذي صيرت النار المحرقة إياه على المذبح ويضعه بجانب المذبح ، ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى ويخرج الرماد إلى حارج المحلة إلى مكان ظاهر والنار على المذبح تتقد عليه ولا تطفأ . ويشعل عليها الكاهن حطباكل صباح ويرتب عليها المحرقة ويوقد عليها شحم ذبائح السلامة . نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ » .

النار المقدسة عند المجوس تتأجج على الدوام ونار المحرقة تشتعل طوال الليل وطوال النهار . « نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ » . ومن المؤكد أن الذين كتبوا التوراة في المنفى أخذوا عن المجوس المراسيم الطويلة المعقدة ، فالأوستا

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٢٨ ، ١٢٩ .

الساسانية تفيض بتفاصيل دقيقة عن المراسم المقدسة تكاد تكتم الأنفاس ضيقا بها ، وكذلك الحال مع توراة المنفى . وللفريسيين الذين ضاق السيد المسيح بتزمتهم كل العذر ما دام كتابهم المقدس قد نص على تفصيلات دقيقة عند عمل أى شيء و لم يترك فرصة للاجتهاد أو الاختيار : « ونيسرك لليسرى ، فذكر إن نفعت الذكرى (1) . « قسال رب اشرح لى صدرى . ويسر لى أمرى (7) .

ويستمر سيفر اللاويين يفصل ما يفعله الكاهن هارون وبنوه في ضحايا التكفير عن الخطايا ، ثم يكلم الرب هارون : « وكلم الرب هارون قائلا : خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتاع » . فحرم عليهم الخمر أثناء القيام بوظائفهم الدينية . أما بعيدا عن بيت الرب فلهم مطلق الحرية في أن يسكروا .

وراح رب الذين كتبوا التوراة في المنفى يعلم بنى إسرائيل شريعة الولادة: «وكلم الرب موسى قائلا: كلم بنى إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة سبعة أيام . كافي أيام طمث علتها تكون نجسة ، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته ، ثم تقيم ثلاثة وثلاثين يوما في دم تطهيرها . كل شيء مقدس لا تمس ، وإلى المقدس لا تجئ حتى تكمل أيام تطهيرها . وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعين كافي طمثها ، ثم تقيم ستة وستين يوما في دم تطهيرها » . لماذا هذا التفريق ؟ أولادة الذكر تختلف عن ولادة الأنثى ؟! أم أنها تجازى لأنها لم تنجب لبنى إسرائيل ذكرا محاربا مقاتلا يكون عونا لتنفيذ أحلام الذين كانوا في المنفى ؟ « وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا

<sup>(</sup>١) الأعلى ٨ ، ٩

٢٩ ، ٢٥ مل (٢)

وهو كظيم »(١). « يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور »(٢) و لم يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى فى العمل والأجر : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة »(٣). وما بال كتاب توراة المنفى بالجنة ؟ إن جنتهم أرضية : العودة إلى الأرض التى زعموا أن الله قد وهبها لإبراهيم وإسحاق ويعقوب وذريته ، وحرم منها إسماعيل وذريته إكراما للذين جعلهم كتاب توراة المنفى يكفرون ورسول الله موسى عليه السلام فيهم !

ويستمر سفر اللاويين يحدد وظيفة الكاهن في معاملة الأبرص ، ولا ينسى نصيب الكهنة من الأضاحي سواء أكانت ثيرانا أو كباشا أو معزا أو حتى عصافير في كل عملية تطهير سواء أكانت تطهيرا من دنس أو نفاسة أو برص أو قرع .

ويتحدث سفر اللاويين عن الجماع: « وإذا حدث من رجل اضطجاع زرع يرحض كل جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء » . ولماذا يكون نجسا ما دام قد تطهر ، ومتى يقوم بعبادته لله إذا كان سيستمر نجسا طوال النهار ؟! وإن حديثه عن المرأة في المحيض يتسم بالقسوة ويدلل على شدة اهتمامه بالطهارة الخارجية ، الطهارة المادية ، أما طهارة النفس فلم يشغل رب الذين كتبوا التوراة نفسه بها ، فما أهميتها ما دامت السعادة كل السعادة في حياتهم الأرضية : « وإذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمئها وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء . وكل ما تضطجع عليه

<sup>(</sup>١) النحل ٨٥

 <sup>(</sup>۲) الشورى ٤٩
 (۳) النساء ١٢٤.

فى طمثها يكون نجسا . وكل ما تجلس عليه يكون نجسا . وكل من مس نراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا حتى المساء ، وكل من مس متاعا تجلس عليه يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء . وإن كان على الفراش أو على المتاع الذي هي جالسة عليه عندما يمسه يكون نجسا إلى المساء . وإن اضطحع معها رجل فكان طمثها عليه يكون نجسا سبعة أيام ، وكل فراش يضطجع عليه يكون نجسا » .

أحكام قاسية دفعت ببنى إسرائيل إلى طرد المرأة خارج الدار ما دامت في حيضها لكيلا يقعوا في كل هذه المحظورات أو في بعضها . وقد سمع المسلمون من بنى إسرائيل في المدينة وهم يزعمون أنهم من نسل الكاهن هارون هذه الأحكام فسألوا رسول الله \_ عيسه \_ عن المحيض فأنزل الله تعالى : هو ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين في (١) . وقالت اليهود للمسلمين : « إن الرجل إدا أتى امرأته باركة كان الولد أحول . فأنزل الله تعالى : هو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين في (٢) .

وكان الذين كتبوا التوراة في المنفى حريصين على أن تكون الذبائح كلها بيد الكهنة حتى يضمنوا نصيبهم ، فجعلوا رب موسى يقول : • وكلم الرب موسى قائلا : كلم هارون وبنيه وجميع بنى إسرائيل وقل لهم هذا هو الأمر الذى يوصى به الرب قائلا كل إنسان من بيت إسرائيل يذبح بقرا أو غنما

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢٢

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٢٣

أو معزى في المحلة أو يذبح خارج المحلة . وإلى باب خيمة الاجتماع لا يأتى به ليقرب قربانا للرب أمام مسكن الرب يحسب على ذلك الإنسان دم . قد سفك دما فيقطع ذلك الإنسان من شعبه . لكى يأتى بنو إسرائيل بذبائحهم التى يذبحونها على وجه الصحراء ويقدموها للرب إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن ويذبحوها ذبائح سلامة للرب ، ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ويوقد الشحم لرائحة سرور للرب . . » . وجعلوا الدم كفارة عن النفس « . . لأن نفس الجسد هى في الدم ، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم ، لأن الدم يكفر عن النفس » . وإن القرآن الكريم يقرر حقيقة تستريح إليها النفوس : « لن ينال الله لحومها و لادماؤها ولكن يناله التقوى منكم »(١) .

وأخيرا تذكر رب الذين كتبوا التوراة فى المنفى المساكين والغرباء: « وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك فى الحصاد. ولقاط حصيدك لا تلتقط وكرمك لا تعلله ونثار كرمك لا تلتقط . للمسكين والغريب تتركه ، أنا الرب إلهكم » .

ويستمر سفر اللاويين في ذكر محارم الرجل والأحكام التي تطبق على الزانى والزانية وعلى الذين يأتون الذكران شهوة ثم يقول رب الكهان : « وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها ، وإذا اقتربت امرأة إلى البهيمة لنزائها نميت المرأة والبهيمة . إنهما يقتلان . دمهما عليهما » .

وكان كهنة مردوخ فى بابل يحتِّمون أن تقدم القرابين لرب الأرباب كل صباح ومساء ، وكانت من لحوم البقر والخراف والبط والوز وكل ما لذ

<sup>(</sup>۱) الحج ۳۷

وطاب . وقد أخذ عنهم الذين كتبوا التوراة في المنفى فأسهبوا في ذكر ما يقدم لرب إسرائيل من قرابين : « وكلم الرب موسى قائلا : أوصى بنى إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مرضوض نقيا لإيقاد السرج دائما . خارج حجاب الشهادة في خيمة الاجتماع يرتبها هارون من المساء إلى الصباح أمام الرب دائما فريضة دهرية في أجيالكم . على المنارة الطاهرة يرتب السرج أمام الرب دائما .

وتأخذ دقيقا وتخبزه اثني عشر قرصا . عُشْريَن يكون القرص الواحد

وتجعلها صفين كل صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب ، وتجعل على كل صف لبانا نقيا فيكون للخبز تذكارا وقودا للرب . في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائما من عند بني إسرائيل ميثاقا دهريا . فيكون لهارون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس ، لأنه قدس أقداس له من وقائد الرب فريضة دهرية ، وللأسف عندما ترجمت التوراة إلى العربية ظن المسلمون بحسن قصد أن التوراة التي كتبت في المنفي هي الكتاب الأول فأخذوا عنها دون تمحيص أو مقارنة بينها وبين أحكام القرآن ، فأخذوا عادة إنارة الشموع في الأضرحة أسوة بزيت الزيتون المقدس الذي كان يضاء للرب ، كأن الرب نور السموات والأرض في حاجة إلى ضياء زيت الزيتون النقي ، إنها عادة بجوسية التقلت إلى بني إسرائيل في المنفى ثم انتقلت إلى المسلمين البسطاء الذين نذروا الشموع لأولياء الله الصالحين دون أن يخطر لهم على بال أن ما يفعلونه إن هو الاضرب من الوثنية .

وقد مزج الذين كتبوا التوراة فى المنفى بين قرابين البابليين وقرابين قدماء المصريين ، وقد عاش بنو إسرائيل فى مصر والعراق وتأثروا بديانة كل من القطرين . ففى مصر القديمة كان يوضع على موائد القربان فى كل يوم من أيام ( فتح مكة )

السنة وبانتظام ٣٢٦٠ رغيفا من الخبز و ٢٤ قطعة من الكعك و ١٤٤ قدرا من الجعة و ٣٢ إوزة وبضعة قدور من النبيذ . وكانت هذه القرابين هدايا من أناس خيرين ثم أصبحت واجبا تقوم به الدولة ، وكانت هذه القرابين لإعانة الكهنة وخدمة المعبد ، وهي في الشريعة اليهودية لإعانة الكهنة وخدمة خيمة الاجتماع . و لم تقل الشريعة ذلك صراحة بل جعلت القرابين في بني إسرائيل واجبا مقدسا أبدا .

و لم يلجأ رب الذين كتبوا التوراة فى المنفى إلى وعيد الذين لا ينفذون وصاياه بنار جهنم فقد نسوا الآخرة من طول معاشرتهم لأهل بابل ، بل جعل عذابه فى الدنيا « .. لكن إن لم تسمعوا لى و لم تعملوا كل هذه الوصايا . وإن رفضتم فرائضى وكرهت أنفسكم أحكامى فما عملتم كل وصاياى بل نكثتم ميثاق ، فإنى أعمل هذه بكم : أسلط عليكم رعبا وسيلا وحمى تفنى العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فيأكله أعداؤكم . وأجعل وجهى ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلط عليكم مبغضوكم وتهربون وليس من يطردكم .

وإن كنتم مع ذلك لا تسمعون لى أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم . فأحطم فَخار عزكم وأصير سماءكم كالحديد وأرضكم كالنحاس ، فتفرغ باطلا قوتكم وأرضكم لا تعطى غلتها وأشجار الأرض لا تعطى أثمارها .

وإن سلكتم معى بالخلاف ولم تشاءوا أن تسمعوا لى أزيد عليكم ضربات سبعة أضعاف حسب خطاياكم . أطلق عليكم وحوش البرية فتعدمكم الأولاد وتقرض بهائمكم وتقللكم فتوحش طرقكم .

وإن لم تتأدبوا مني بذلك بل سلكتم مُعِي بالخلاف ، فإني أنا أسلك معكم

بالخلاف وأضربكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم أجلب عليكم سيفا ينتقم نقمة الميثاق فيجتمعون إلى مدنهم وأرسل فى وسطكم الوبأ فتُدفعون بيد العدو . بكسرى لكم عصا الخبز تخبز عشر نساء خبزكم فى تنور واحد ويرددن خبزكم بالوزن فتأكلون ولا تشبعون .

وإن كنتم بذلك لا تسمعون لي ، بل سلكتم معى بالخلاف ، فأنا أسلك معكم بالخلاف ساخطا وأؤدبكم سبعة أضعاف حسب خطاياكم . فتأكلون لحم بنيكم ولحم بناتكم تأكلون . وأخرب مرتفعاتكم وأقطع شمساتكم وألقى جثثكم على جثث أصنامكم وترذلكم نفسي . وأصير مدنكم خربة ومقادسكم موحشة ولا أشتم رائحة سروركم وأوحش الأرض فتوحش منها أعداؤكم الساكنون فيها وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خرابة . حينئذ تستوفي الأرض سبوعها كل أيام وحشتها وأنتم فى أرض أعدائكم . حينئـذ تسبت الأرض وتستسوفى سبوعها . كل أيام وحشتها تسبت ما لم تسبته من سبوتكم في سكنكم عليها . والباقية منكم ألقى الجبانة في قلوبهم في أراضي أعدائهم فيهزمهم صوت ورقة مندفعة فيهربون كالهرب من السيف ويسقطون وليس طارد . ويعثر بعضكم ببعض كما من أمام السيف وليس طارد . ولا يكون لكم قيام أمام أعداثكم . فتهلكون بين الشعوب وتأكلكم أرض أعدائكم والباقون منكم يفنسون بذنوبهم في أراضي أعدائكم . وأيضا بذنوب آبائهم يفنون . ولكن إن أقروا بذنوبهم وذنوب آبائهم في خيانتهم التي خانوني بها وسلوكهم معي الذي سلكوا بالخلاف وإني أيضا سلكت معهم بالخلاف وأتيت بهم إلى أرض أعدائهم إلا أن تخضع حينئذ قلوبهم الغلف ويستوفوا حينئذ عن ذنوبهم . أذكر ميثاقى مع يعقوب أذكر أيضا ميثاقى مع إسحاق وميثاقى مع إبراهيم وأذكر

الأرض والأرض تترك منهم وتستوفي سبوعها في وحشتها منهم وهم يستوفون عن ذنوبهم لأنهم قد أبوا أحكامي وكرهت أنفسهم فرائضي ولكن مع ذلك أيضا متى كانوا في أرض أعدائهم ما أبيتهم ولا كرهتهم حتى أبيدهم وأنكث ميثاقي معهم ، لأني أنا الرب إللههم ، بل أذكر لهم الميثاق مع الأولين الذين أخرجتهم من أرض مصر أمام أعين الشعوب لأكون لهم إلها . أنا الرب . هذه هي الفرائض والأحكام والشرائع التي وضعها الرب بينه وبين بني

إسرائيل في جبل سيناء بيد موسى » .

هكذا يقول الذين كتبوا التوراة في المنفى ، والحقيقة أنهم كانوا يصورون حالتهم وهم أذلة في أرض السبى . إنهم كانوا يعتقدون أن ما نزل بهم من عار إنما سببه أنهم عصوا أوامر الله ، ولما كانوا يؤمنون بالجزاء الأرضى فقد جعلوا وعيد الله كله في الدنيا وليس من المقبول ولا المعقول أن رب موسى لا يذكر الآخرة ويوم الحساب ، ورب عيسى عليه السلام يذكر يوم الدين و جنات النعيم : « وقال المسيح يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار » (١) . « ... من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب . ويا قوم ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سيئات ما

<sup>(</sup>١) المائدة ٢٧

مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوّا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب (1) . « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم وإنهم لفى شك منه مريب (7) . « ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفى نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ، واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنّا هدنا إليك قال عذا بي أصيب به من أشاء ورحمتي و سعت كل شيء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون (7) .

ما من رسول إلا ودعا قومه إلى عبادة الله وحده والإيمان بالبعث والنشور واليوم الآخر ، فعيسى عليه السلام دعا في الإنجيل بني إسرائيل إلى الإيمان بالله ويوم الدين ، والقرآن يؤكد أن موسى عليه السلام دعا بني إسرائيل إلى الإيمان بالله وخوفهم نار جهنم وبشرهم بالجنة التي أعدت للمتقين . فهل يعقل أن رب بني إسرائيل لم يذكر الثواب والعقاب في الآخرة لما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه ؟ « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظلمين (3).

ويأتى بعد ذلك سفر العدد وفيه يأمر الله موسى بأن يحصى كل جماعة بني

<sup>(</sup>۱) غافر ٤٠ ـــ ٤٦

<sup>(</sup>۲) الشورى ۱۶ . (۳) الأعراف ۱۵۶ ـــ ۱۵۳

<sup>(</sup>٤) الجمعة ٥ .

إسرائيل بعشائرهم وبيوت آبائهم ، والإحصاء مقصور على الرجال الذين بلغوا العشرين فصاعدا للخروج للحرب ، وحتى لا يغفل موسى عليه السلام عن بيت من بيوت أسباط بني إسرائيل يحدد الله رأس كل بيت . وعد موسى عليه السلام وهارون ورؤساء إسرائيل الاثنا عشر رجلا الرجال الذين بلغوا العشرين فكانوا ستائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين . وقد جامل رب الذين كتبوا التوراة سبط لاوى لأن موسى وهارون منهم ، قال : « أما سبط لاوى فلا تحسبه ولا تعده بين بنى إسرائيل ، بل و كل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع أمتعته وعلى كل ماله . هم يحملون المسكن وكل أمتعته وهم يخدمونه وحول المسكن يتزلون ، فعند ارتحال المسكن يُنزّله اللاويون ، والأجنبى الذى يقترب يقتل وينزل بنو وعند نزول المسكن يقترب يقتل وينزل بنو إسرائيل كلّ في محلته وكل عند رايته بأجنادهم . وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكى لا يكون سخط على جماعة بنى إسرائيل فيحفيظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة لكى الا يكون سخط على جماعة بنى إسرائيل فيحفيظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة . ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر الرب موسى . كذلك فعلوا » .

وهذا الإصحاح قد أعفى السلاويين من الحرب وخصصهم خيمة الاجتاع ، و لم يشرع القرآن مثل هذا الشرع فلم يعف قريشا و لا الهاشميين من الحرب لأنهم خدمة بيت الله . بل إن قريشا والهاشميين كانوا على الدوام في صفوف المقاتلين لإعلاء كلمة الدين ، فالحرب المقدسة جهاد والشهداء في عليين ، وما خطر ذلك على قلب الذين كتبوا توراة فقد أسقطوا جزاء الآخرة من حسابهم .

وراحت إصحاحات العدد تسرد مواليد هارون وموسى يوم كلم الرب موسى فى برية سيناء : « عد بنى لاوى حسب بيوت آبائهم وعشائرهم . كل ذكر من ابن شهر فصاعدا تعدهم ، فعدهم موسى حسب قول الرب كما أمر » وأخذ الرب اللاويين له ولم يفرق بين صالح وطالح ، وما كانت العدالة الإلهية لتصطفى طبقة بالميراث : « وإذ ابتلى إبراهيم ربَّه بكلمات فأتمهن قال : إنى جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين »(١) .

وكلم الرب موسى قائلا: « كلم بني إسرائيل وقل لهم إذا زاغت امرأة رجل و خانته خيانة واضطجع معها رجل اضطجاع زرع ، وأخفي ذلك عن عيني رجلها واستترت وهي نجسة وليس شاهد عليها وهي لم تؤخذ ، فاعتراه روح الغيرة وغار على امرأته وهي نجسة أو اعتراه روح الغيرة وغار على امرأته و هي ليست نجسة ، يأتي الرجل و امرأته إلى الكاهن ويأتي بقر بانها معها عُشر الإيفة من طحين شعير لا يصب عليه زيتا ولا يجعل عليه لبانا لأنه تقدمة غيرة وتقدمة تذكار تذكر ذنبا . فيقدمها الكاهن ويوقفها أمام الرب . ويأخذ الكاهن ماء مقدسا في إناء خزف ويأخذ الكاهن من الغبار الذي في أرض المسكن و يجعل في الماء . ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب و يكشف رأس المرأة و يجعل في يديها تقدمة التذكار التي هي تقدمة الغيرة وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة المر. ويستحلف الكاهن المرأة ويقول لها: إن كان لم يضطجع معك رجل وإن كنت لم تزيغي إلى نجاسة من تحت رجلك فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر، ولكن إن كنت قد زغت من تحت رجُلك ونجست وجعل معك رجل غير رجُلك مضجّعة . يستحلف الكاهن المرأة بحلف اللعنة ويقول الكاهن للمرأة: يجعلك الرب لعنة وحلفا بين شعبك بأن يجعل الرب فخذك ساقطة وبطنك وارما . ويدخل ماء اللعنة هذا في أحشائك لورم البطس

<sup>(</sup>١) البقرة ١٣٤

ولإسقاط الفخذ . فتقول المرأة : آمين . . آمين . ويكتب الكاهن هذه اللعنات في كتاب ثم يمحوها في الماء المر . ويسقى المرأة ماء اللعنة المر فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة . ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة ويردد التقدمة أمام الرب ويقدمها إلى المذبح . ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارها ويوقده على المذبح وبعد ذلك يسقى المرأة الماء . ومتى سقاها الماء فإن كانت قد تنجست وخانت رجلها يدخل فيها ماء اللعنة للمرارة فيرم بطنها ويسقط فخذها فتصير المرأة لعنة في وسط شعبها . وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة تتبرأ أو تحبل بزرع .

هذه شريعة الغيرة : « إذا زَاغت امرأة من تحت رجلها وتنجست أو إذا اعترى رجلا روح غيرة فغار على امرأته يوقف المرأة أمام الرب ويعمل لها الكاهن كل هذه الشريعة فيتبرأ الرجل من الذنب وتلك المرأة تحمل ذنبها » .

كان البابليون إذا ما شكوا في أن المرأة قد زنت يلقونها في النهر ، فإذا كانت قد ارتكبت جريمة الزنا فالنهر يبتلعها ، وإذا كانت بريئة فإن النهر يلفظها ، وقد أخذ كتاب التوراة في المنفى الفكرة وطوروها بما فيه مصلحة الكاهن ، وحاشا بله أن يكون ذلك كلامه . إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدا، فاجلدوهم ثمانين الجلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم . والذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهدا، إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقيين . والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ (١) . ولا يعرف الإسلام مؤاخذة الناس على الظن . بل إنه يعتبر الصادقين ﴾ (١) . ولا يعرف الإسلام مؤاخذة الناس على الظن . بل إنه يعتبر

<sup>(</sup>١) النور ٤ ــ ٩

أن بعض الظن إثم ولن يفر أحد من قصاص الله إن أخطأ و لم ينل العذاب في الدنيا ، فعذاب الآخرة يتربص به . أما في شرائع الغيرة التي وضعها حكماء صهيون في أرض المنفى فإن من يهرب من عذاب الدنيا فلا خوف عليه من عذاب الآخرة ، فإنه بعد أن يموت لن يبعث وسيذهب إلى « شول » الأرض التي لا رجعة منها .

وراح رب الذين كتبوا التوراة في المنفى يشرح لموسى شريعة النذير: وهذه شريعة النذير يوم تكمل أيام انتذاره يؤتى به إلى باب خيمة الاجتاع فيقرب قربانه للرب خروفا واحدا حوليا صحيحا مُحرقة ، ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة خطية ، وكبشا وادا صحيحا ذبيحة سلامة ، وسل فطير من دقيق أقراصا ملتوتة بزيت رقاق فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبها ، فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته ومُحرقته . والكبش يعمله ذبيحة سلامة للرب مع سل الفطير ، ويعمل الكاهن تقدمته وسكينته ، ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع رأس انتذاره ويأخذ شعر رأس انتذاره ويجعله على النار التي تحت ذبيحة السلامة . ويأخذ الكاهن الساعد مسلوقا من الكبش وقرص فطير واحدا من السل ورقاقة فطير واحدة ويجعلها في يدى النذير بعد حلقه شعر انتذاره ويرددها الكاهن ترديدا أمام الرب . إنه قدس للكاهن مع صدر الترديد وساق الرفيعة ، وبعد ذلك يشرب النذير خمرا » .

هذه شريعة النذير الذي ينذر قربانه للرب عن انتذاره فضلا عما تنال يده حسب نذره الذي نذر كذلك يعمل حسب شريعة انتذاره .

وكلم الرب موسى قائلا: «كلم هارون وبنيه قائلا: هكذا تباركون بنى إسرائيل قائلين لهم: يباركك الرب ويحرسك ، يضي الرب بوجهه عليك

ويرحمك . يرفع الله وجهه عليك ويمنحه سلاما ، فيجعلون اسمى على بنى إسرائيل وأنا أباركهم » .

أيسمح الرب بشرب الخمر على باب خيمة الاجتماع . على باب بيته و لماذا حرم شرب الخمر داخل حيمة الاجتماع ؟ إذا كانت الخمر رجساً من عمل الشّيطان فكيف يفرق إله بين شربها في بيته و شربها على باب بيته ؟! والذبائح والفطائر ماذا يفعل بها الإله ؟ إن الأصل في الذبيحة أن تكون وسيلة للتوسعة على الفقراء فإذا بها تنقلب في شرع الذين كتبوا التوراة في المنفى إلى توسعة على الكهنة وقد كان فيهم كهنة من نسل هارون ، وقد جعلوه الكاهن الأول ليكون لهم حق ممارسة الكهانة بالوراثة لينالوا خير الدنيا ، وقد تأثر كثير من كتاب المسلمين عقب ترجمة التوراة إلى العربية بتلك المزاعم فقالوا دون دراسة أو تمحيص إن اليهود الذين كانوا في يثرب وخيبر وتيماء من نسل هارون الكاهن ، و لم يرجعوا إلى القرآن الكريم ليروا مكانة هارون الحقيقية في أيام موسى كليم الله ، وهل اعترف كتاب الله بهذه الكهانة التي افتراها بعض أحبار اليهود ؟ لقد كان الإسلام هو الدين الذي يدعو إليه جميع الأنبياء ولم يجعل الله لطبقة دون طبقة من البشر حق ممارسة شعائر الدين باسمه ، فليس من الدين في شيء أن يكتسب أناس رزقهم باسم الدين . ولو كان ذلك مما شرع الله لكان أولى الناس بالاكتساب من ممارسة الشعائر الدينية أبو بكر الصديق خليفة رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ والخلفاء الراشدون من بعده ، ولكنهم أبوا أن يأخذوا من بيت مال المسلمين شيئا إلا كسوة للشتاء وكسوة للصيف وما يطعم منه أوساط المسلمين . ولم يكن ذلك لقاء قيامهم بشعائر الدين بل لأنهم انقطعوا عن العمل ليسوسوا أمور المسلمين وليحكموا بينهم بما أنزل الله .

ويستمر سفر العدد يروى ألوان القرابين التي تقدم على مذبح الرب،

أطباقا من فضة وزن الواحد منها ١٣٠ شاقلا من فضة ، وصحونا من ذهب وزن الواحد منها عشرة شواقل من ذهب ، وثيران وأبقار وكباش لعل ذلك يغرى المؤمنين على تقديم مثلها للكهنة من بنى هارون ، وكما هي عادة البشر جاء موسى عليه السلام بالرسالة وتاجر بالرسالة بنو هارون أو الذين زعموا أنهم من نسل هارون .

« وكلم الرب موسى قائلا : اصنع لك بوقين من فضة مسحولين تعملهما فيكونان لك لمناداة الجماعة ولارتحال المحلات ، فإذا ضربوا بها يجتمع إليك كل الجماعة إلى باب خيمة الاجتماع ، وإذا ضربوا بواحد يجتمع إليك رعوس ألوف إسرائيل ، وإذا ضربتم هتافا ترتحل المحلات النازلة إلى الشرق وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب . هتافا يضربون لرحلاتهم . وأما عندما تجمعون الجماعة فتضربون ولا تهتفون . وبنو هارون الكهنة يضربون بالأبواق ، فتكون لكم فريضة أبدية في أجيالكم . وإذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضربكم تهتفون بالأبواق فتذكرون أمام الرب الهكم وتخلصون من أعدائكم ، وفي يوم فرحكم وفي أعيادكم ورءوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارا أمام المرب إلهكم . أنا الرب إلهكم » .

ما من شيء رآه بنو إسرائيل في مصر الفرعونية أو في بابل أو في أرض كنعان إلا وقد جعله الذين كتبوا التوراة في المنفى وصية من الله إلى شعبه المختار . إن النفخ في البوق لجمع الجيوش أو لتحريكها كان أمرا معروفا في الأسرات الفرعونية التي سبقت ورود يوسف الصديق إلى مصر ، ولكن الذين سلبوا ثقافة الشعوب الذين نزلوا بين ظهرانيها أبوا إلا أن يجعلوا حتى النفخ في البوق . منحة إلهية لبني إسرائيل ، وجعلوا الله حسبحانه وتعالى علوا كبيراعما

يصفون \_\_ يهتم بصغائر الأمور . إنه سبحانه وتعالى يأمر موسى عليه السلام ليصنع لنفسه بوقين من فضة \_\_ وماذا كان يحدث لو أن البوقين كانا من أى معدن آخر ؟ \_\_ لمناداة الجماعة ولارتحال المحلات . أكان هذا شيئا جديدا حتى يستحق أن يوصى به رب بنى إسرائيل شعبه ؟ إن الذين كتبوا التوراة فى المنفى عز عليهم أن يدعوا فضلا لأحد من كلاب البشرية ممن كانوا أكثر حضارة منهم ، فزعموا أن الله شرع لهم كل شيء حتى التافه من الأمور ليدخلوا فى روع الناس أن الله فضلهم على ليدخلوا فى روع أنفسهم قبل أن يدخلوا فى روع الناس أن الله فضلهم على العالمين ، وقد كانوا في حاجة إلى ذلك الوهم فقد كانوا أسرى أذلاء يتطلعون إلى العودة إلى فلسطين .

جاء فى القرآن الكريم: «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين (1). وقد كان ذلك التفضيل يوم أن كانوا سامعين ومطيعين وفضلهم على العالمين بأن بعثهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون ، أما وقد طال عليهم العهد ونسوا ما شرع الله لهم ثم أخذوا شرائع الشعوب وقالوا إن ذلك من عند الله ، فلا فضل ولا تفضيل . « فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قبل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون (7).

وجاء فى القرآن الكريم فى شأن المسلمين : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون »(٣) . أما وأن المسلمين لا

<sup>(</sup>١) البقر ٤٧ (٢) البقرة ٥٩

<sup>(</sup>٣) آل عمران ١١٠

يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يؤمنون بالله أو يؤمنون وهم على ضلالتهم يحافظون فلا فضل ولا تفضيل: « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين »(١).

وجعل الذين كتبوا التوراة فى المنفى الرب ينزل فى عمود من سحاب ويصعد فى عمود من سحاب ، فحد دواللرب مكانا ، ومن قبل جعلوه يمشى فى الجنة ، بل جعلوه فى بعض الأحيان لا يسمع نجواهم : « وكان الشعب كأنهم يشتكون شرا فى أذنى الرب » . بل إنهم جعلوا يعقوب (إسرائيل) يصارع الرب كما صارع مردوخ الأرباب قبل أن ينصب عليهم ربا للأرباب ، وكأنما كان الرب خطيبا يخاطب كل شعب إسرائيل .

وما أكثر ما حمى غضب الرب ونزل فى سحابة ليوبخ الذين حل عليهم غضبه : « وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التى اتخذها ، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية ، فقالا : هل كلم الرب موسى وحده ؟ ألم يكلمنا نحن أيضا ؟ فسمع الرب ، وأما الرجل موسى فكان حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض .

فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم: اخرجوا أنتم الثلاثة إلى خيمة الاجتماع. فخرجوا هم الثلاثة. فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فى باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما. فقال اسمعا كلامى. إن كان منكم نبى للرب فبالرؤيا أستعلن له فى الحلم أكلمه. أما عبدى موسى فليس هكذا بل هو أمين فى كل بيتى. فما إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز. وشيبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى.

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۱۰۸

فحمى غضب الرب عليهما ومضى . فلما ارتفعت السحابة عن الخيمة إذا مريم برصاء كالثلج ... » .

والقرآن الكريم لا يؤيد دعوى أن الله كان يكلم موسى كما يكلم الصديق وأنه كان يراه سبحانه وهو يكلمه . والقرآن يقول : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه على حكيم . وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم . صراط الله الذى له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور »(١) .

وقد يحتج بآية : « وكلم الله موسى تكليما » (٢) . فإن ذلك الكلام من وراء حجاب والدليل على ذلك الآيات التى طلب فيها موسى أن يرى الله جهرة : « ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنى أنظر إليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين . قال يا موسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما تتيتك وكن من الشاكرين » (٣) . فما دامت الرؤية قد تعذرت فكيف كان يكلم الله فَما إلى فم وكيف رأى الله عيانا ؟ إن الله كلم موسى تكليما من وراء حجاب . أما نزول الله فى السحاب وصعوده سبحانه وتعالى فى السحاب فهو تصور قاصر لله ، فالله فى كل مكان ، فإذا تصور نا أنه يصعد ويهبط فقد جعلنا تصور قاصر لله ، فالله فى كل مكان ، فإذا تصور نا أنه يصعد ويهبط فقد جعلنا

<sup>(</sup>١) الشورى ٥١ ـ ٥٣

 <sup>(</sup>۲) النساء ۱۶۶ (۳) الأعراف ۱۶۳ ــ ۱۶۶

له مكانا وما قدرنا الله حق قدره .

وقد سنخر القرآن الكريم من فكرة مجىء الله فى ظلل من الغمام: « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله ترجع الأمور »(١).

وعاد الذين كتبوا التوراة في المنفى يؤكدون وعد الله بأن يعطى بنى إسرائيل أرض فلسطين وإن كان ما فعلوه مع الله حسب ما يقول كتاب التوراة الجديدة يستحق أن ينزل بهم أشد أنواع العذاب لا أن يعطيهم أرضا لا حق لهم فيها . ولكنها أهواء أبناء الذين حملهم بختنصر إلى أرض العراق بعد أن حرق التوراة التي أنزلها الله على موسى نورا وهدى لبنى إسرائيل . « ثم كلم الرب موسى قائلا : أرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان التي أنا معطيها لبنى إسرائيل . رجلا واحدا لكل سبط من آبائه ترسلون . كل واحد رئيس فيهم . فأرسلهم موسى من برية فاران حسب قول الرب . كلهم رجال هم رؤساء بنى إسرائيل .

فأرسلهم موسى ليتجسسوا أرض كنعان وقال لهم: اصعدوا من هنا إلى الجنوب واطلعوا إلى الجبل وانظروا الأرض ما هي ، والشعب الساكن فيها أقوى هو أم ضعيف ؟ قليل أم كثير ؟ وكيف هي الأرض التي هو ساكن فيها أجيدة أم رديئة . وما هي المدن التي هو ساكن فيها أنجيمات أم حصون ؟ . وكيف هي الأرض أسمينة أم هزيلة ؟ أفيها شجر أم لا ؟ وتشددوا فخذوا من ثمر الأرض وأما الأيام فكانت أيام العنب » .

أليس غريبا أن يأمر الرب موسى أن يرسل رجالا ليتجسسوا أرض كنعان

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٠

ليعرفوا إذا كانت أرضا طيبة مثمرة أو كانت أرضا بورا ؟ إن إبراهيم وذريته كانوا في حبرون وكانوا في أرض فلسطين قبل أن يهبط يعقوب وذريته مصر في عهد يوسف الصديق ، فإن كان الله لا يعلم — وحاشا لله أن لا يعلم — طبيعة أرض فلسطين ، فإن الآباء لا بد أن يكونوا قد أخبروا الأبناء بطبيعة الأرض التي مروا بها ، وإلا فيم كان وعد الله ولماذا يتهلل بنو إسرائيل بالفرح بذلك الوعد إن كانوا لا يعرفون إن كانت أرض المعاد جيدة أو رديئة ؟! إن هذه التوراة قد كتبت بعد موسى عليه السلام بخمسمائة سنة تقريبا بعد أن كون داود وسليمان ملك بني إسرائيل ودمر بختنصر ذلك الملك وحمل اليهود أسرى إلى أرض السبى ، فراح أبناء الذين كانوا أسرى في العراق يعيدون كتابة التوراة ، فخرجوا ما وقر في أذهانهم من ديانة موسى ومزجوها بأحلامهم وأساطير الشعوب .

وعاد الذين ذهبوا ليتجسسوا أرض كنعان إلى موسى وهارون وشيوخ بنى إسرائيل وهم يرتعبون فرقا من قوة خصومهم وأشاعوا روح الهزيمة فى الشعب: « فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة ، وتذمر على موسى وهارون جميع بنى إسرائيل وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا فى أرض مصر أو ليتنا متنا فى هذا القفر . و لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف . تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة . أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر ؟ فقال بعضهم لبعض : نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر .

فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بنى إسرائيل. ويشوع بن نون وكالب بن يفُتَّة من الذين تجسسوا الأرض فمزقا ثيابهما. وكلَّما كل جماعة بنى إسرائيل قائلين: الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها الأرض جيدة جدا جدا. إن سُر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها

أرضا تفيض لبنا وعسلا .. إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا . قد زال عنهم ظلهم والرب معنا . لا تخافوهم .

ولكن قال كل الجماعة أن يُرجما بالحجارة ( موسى وهارون ) ثم ظهر مجد الرب في خيمة الاجتماع لكل بني إسرائيل . وقال الرب لموسى : حتى متى يهينني هذا الشعب ، وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم ؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيرك شعبا أكبر وأعظم منهم . فقال موسى للرب: فيسمع المصريون الذين أصعدت بقوتكم هذا الشعب من وسطهم ، ويقولون لسكان هذه الأرض الذين قد سمعوا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذي أنت يا رب قذ ظهرت لهم عينا لعين و سحابتك و اقفة عليهم وأنت سائر أمامهم بعمود سحاب نهارا وبعمود نار ليلا . فإن قتلت هذا الشعب كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين : لأن الرب لم يقدر أن يدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم قتلهم في القفر . فالآن لتعظم قدرة سيدي كما تكلمت قائلا : الرب طويل الروح كثير الإحسان يغفر الذنب والسيئة ، ولكنه لا يبرئ بل يجعل ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع . اصفح عن ذنب هذا الشعب كعظمة نعمتك وكما غفرت لهذا الشعب من مصر إلى ههنا . فقال الرب : قد صفحت حسب قولك . ولكن حي أنا فتملأ كل الأرض من مجد الرب . إن جميع الرجال الذين رأوا مجدي وآياتي التي عملتها في مصر وفي البرية وجربوني الآن عشر مرات و لم يسمعوا لقولي لن يروا الأرض التي خلفت لآبائهم . وجميع الذين أهانوني لا يرونها .....

إن كان هذا القول صحيحا ، أيستحق هذا الشعب وعد الله ؟! إنهم يرتجفون فرقا من لقاء عدوهم وما حبذ الحرب أحد منهم إلا يوشع بن نون ( فتح مكة )

وكالب بن يفتّة . أما الآخرون فقد اختاروا عبودية المصريين على القتال فى سبيل دخولهم الأرض المقدسة ، ولو طاوعهم موسى عليه السلام لعادوا إلى فرعون يزرعون أراضيه صاغرين : « وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين . قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أدباركم فتنقلبوا خاسرين . قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين . قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فا ذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون . قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » (١) .

ثم يكلم الرب موسى عن الذبائح والنذور لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم . « و لما كان بنو إسرائيل في البرية و جدوار جلا يحتطب حطبا يوم السبت فقدمه الذين و جدوه يحتطب حطبا إلى موسى و هارون و كل الجماعة ، فوضعوه في المحرس لأنه لم يعلن ماذا يفعل به . فقال الرب لموسى : قتلا يقتل الرجل يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة ، فأخرجه كل الجماعة إلى خارج المحلة و رجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى » .

وعمل السيد المسيح في السبت وسخر من شريعة السبت ، فليس من العدل أن يقتل إنسان لأنه احتطب يوم السبت أو قام بعمل في ذلك اليوم .

<sup>(</sup>١) المائدة ٢٠ ــ ٥٧

وجاء فى القرآن الكريم : « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون  $^{(1)}$  . « واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون  $^{(7)}$  .

« ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا »(٣).

وعلى الرغم من كل ما فعله موسى عليه السلام لبنى إسرائيل فإنهم ثاروا عليه وعلى هارون فى البرية وقد غضب الله على الثائرين فأ نزل عليهم عذابه ، فانشقت الأرض وبلعت الثائرين و لم يرض ذلك بنى إسرائيل : « فتذمر كل جماعة بنى إسرائيل فى الغد على موسى وهارون قائلين : أنتما قد قتلتما شعب الرب . ولما اجتمعت الجماعة على موسى وهارون انصرفا إلى خيمة الاجتماع وإذا هى قد غطتها السحابة وتراءى مجد الرب . فجاء موسى وهارون إلى قدام خيمة الاجتماع ، فكلم الرب موسى قائلا : اطلعا من وسط هذه الجماعة فإنى أفنيهم بلحظة ، فخرا على وجهيهما ، ثم قال موسى لهارون : خذ المجمرة واجعل فيها نارا من على المذبح وضع بخورا واذهب بها مسرعا إلى الجماعة وكفر عنهم لأن السخط قد خرج من قبل الرب قد ابتدأ الوباء . فأخذ هارون كالم موسى وركض إلى وسط الجماعة وإذا الوباء قد ابتدأ في الشعب ،

<sup>(</sup>١) النحل ١٢٤

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٦٣

فوضع البخور وكفر عن الشعب ووقف بين الموتى والأحياء فامتنع الوباء . فكان الذين ماتوا بالوباء أربعة عشر ألفا وسبع مائة عدا الذين ماتوا بسبب قذرح ( الذى قاد الشورة على موسى وهارون وخسفت به وبمن معه الأرض) ثم رجع هارون إلى موسى إلى باب خيمة الاجتماع والوباء قد امتنع » . الأرض كتر المات الذي الذي الذي الذي الذي المناب الذي الذي المناب المنا

إن الذين كتبوا التوراة في المنفى جعلوا الرب سريع الغضب سريع الحساب يهم في كل مرة بالبطش ببني إسرائيل . وجعلوا موسى هو الرحيم الذي يناجى الرب ليرفع مقته وغضبه عن شعبه ، وإن موسى عليه السلام ينجح في كل مرة في أن يرضى الرب و يجلب رضاه على الشعب الفاسق الذي صد عن سبيل الله كثيرا .

« سبحان رب السموات والأرض ورب العرش عما يصفون »(١) . « يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير »(٢) . « إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، هو الذي يصور كم في الأرحام كيف يشاء ، لا إله إلا هو العزيز الحكيم »(٣) . « يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون »(٤) . « سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم »(٥) . « هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الخالق البارىء المصور له

<sup>(</sup>١) الزخرف ٨٢ ــ ٨٣

<sup>(</sup>٢) التغابن ١

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٥ - ٦

<sup>(</sup>٤) الأنبياء ٢٨ (٥) الحشر ١

الأسماء الحسني يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكم ،(١) .  $(1)^{(7)}$  .  $(2)^{(7)}$  .  $(3)^{(7)}$  .  $(3)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  .  $(4)^{(7)}$  . الله يريد ظلما للعالمين »(٤) . « إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس  $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$  .  $^{(\circ)}$ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما  $^{(7)}$  . « هو أهل التقوى وأهل المغفرة  $^{(7)}$  . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم  $^{(\Lambda)}$  . « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما »<sup>(۹)</sup> .

إن فكرة ندم إلاله وبطشه بعباده قد أخذت عن أساطير المصريين والبابليين ، فرّ ع قد أمر حتحور بأن تنزل إلى الأرض وأن تنكل بالذين كفروا برع ، فنزلت حتحور وأعملت في الكفرة القتل ولكن أعمال التقتيل التي قامت بها حتحور بين الناس كانت من الفظاعة بحيث ندم الإله على ما أصدره من أمر ، واعتزم أن ينقذ على الأقل جانبا من الناس . .

ونزول الآلهة إلى الأرض تفيض بها الأساطير البابلية ، وإن عشتار لم تكتف بالنزول إلى الأرض بل اضطجعت مع بستاني . فأساطير الفراعنة وأساطير البابليين لعبت دورا كبيرا فى توراة المنفى فلم يستطع الذين كتبوا التوراة بعد أن طال عليهم الأمد أن يتخلصوا من الثقافة البابلية والفرعونية .

(٢) الحج ٥٦

(٨) المزمل ٢٠

(1) Idaretis 77 - 37

(٤) آل عمران ١٠٨ (٣) البروج ١٤

(٦) النساء ٢٤ (٥) البقرة ٣٤٣

(٧) المدثرة٥٥

(٩) الساء ١١٠ .

فامتزجت أساطير الشعوب بالتوراة التي نزلت على موسى نورا وهدى لبنى إسرائيل . فرأينا الله سبحانه وتعالى عما يصفون نزل في سحابة وهو ثائر غاضب ثم نشر الوباء ليفني المكذبين ، ولولا وقوف هارون بين الأحياء والأموات لقضى الرب على بنى إسرائيل ، أكان انحسار الوباء بإرادة الرب أم كان بفعل البخور ؟!

ويعود الذين كتبوا التوارة في المنفى يؤكدون أن الله أعطى القرابين لهارون : وبنيه فريضة دهرية و لم يذكر الفقراء والمساكين : « وقال الرب لهارون : وهأنذا قد أعطيتك حراسة رفائعي مع جميع أقداس بني إسرائيل لك أعطيتها حق المسحة ولبنيك فريضة دهرية . هذا يكون لك من قدس الأقداس من النار كل قرابينهم مع كل تقدماتهم وكل ذبائح خطاياهم وكل ذبائح آثامهم التي يردُّنها لى . قدس أقداس هي لك ولبنيك ..» .

ستكون الذرائح كثيرة جدا ، أكثر من حاجة الكهنة من نسل هارون . لذلك جعلوا الرب يقبل استعاضة بعض هذه القرابين بالفضة : « ... كل فاتح رحم من كل جسد يقدمونه للرب من الناس ومن البهائم يكون لك . غير أنك تقبل فداء بكر الإنسان وبكرة البهيمة النجسة تقبل فداءه . وفداؤه من ابن شهر تقبله حسب تقديمك فضة خمسة شواقل على شاقل القدس ..» . وليس هناك عمل يقصد به وجه الله بل لكل عمل أجر في الدنيا ، فما ذكرت الآخرة مرة واحدة في توراة المنفى : « وأما بنو لاوى فإني قد أعطيتهم كل عشر في إسرائيل ميراثا عوض خدمتهم التي يخدمونها خدمة خيمسة الاجتماع » . فالعشور كانت لبني لاوى لقاء خدمة بيت الله وما كانت تدفع إلى بيت الملل لينفق منها على مصالح بني إسرائيل ، بل صرح الرب بأن تكون لقمة سائغة لبيت هارون .

ويرتجف الذين كتبوا التوراة من الموت ويشرعون للميت شرائع قاسية ما أنزل الله بها من سلطان : « من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة أيام ، يتطهر به في اليوم الثالث وفي اليوم السابع يكون طاهرا ، وإن لم يتطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع لا يكون طاهرا . كل من مس ميتا ميتة إنسان قد مات و لم يتطهر بنجس مسكن الرب ، فتقطع تلك النفس من إسرائيل . لأن ماء النجاسة لم يرش عليها تكون نجسة ، نجاستها لم تزل فيها .

هذه هى الشريعة ، إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام . وكل إناء مفتوح ليس عليه سواد بعصابة فإنه نجس ، وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف أو ميتا أو عظم إنسان أو قبرا يكون نجسا سبعة أيام . فيأخذون للنجس من غبار حريق ذبيحة الخطيئة و يجعل عليه ماء حيا في إناء . ويأخذ رجل طاهر زوفا ويغمسها في الماء وينضحه على الخيمة وعلى جميع الأمتعة وعلى الأنفس الذين كانوا هناك وعلى الذي مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر ينضح الطاهر على النجس في اليوم الثالث واليوم السابع . ويطهره في اليوم السابع فيغسل ثيابه ويُرحض بماء فيكون طاهرا في المساء . وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك فيكون طاهرا في المساء . وأما الإنسان الذي يتنجس ولا يتطهر فتباد تلك النفس من بين الجماعة لأنه نجس مقدس الرب . ماء النجاسة لم يرش عليه . والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا إلى المساء ، وكل ما مسه النجس يتنجس والنفس التي تمس تكون نجسة إلى المساء ، وكل ما مسه النجس يتنجس والنفس التي تمس تكون نجسة إلى المساء »

ويستمر بنو إسرائيل في تذمرهم ويموت هارون بعد أن ماتت أخته مريم . « وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين : لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية لأنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف ، فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل . فأتى الشعب إلى موسى وقالوا : قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك فصل إلى الرب ليرفع عنا الحيات . فصلى موسى لأجل الشعب ، فقال الرب لموسى اصنع لك حية محرقة وضعها على راية ، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا ، فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية فكان متى لدغت حية إنسانا و نظر إلى الحية النحاس يحيا » .

وتسرد إصحاحات العدد خروج بلعام لمباركة إسرائيل ، وسرعان ما يزنى الشعب ألمختار مع بنات مؤاب ثم لا يلبثون أن يعبدوا آلهة مؤاب فعبدوا بعلا وتركوا عبادة الله ، ويقول الذين كتبوا التوراة في المنفى إن ذلك قد حدث وموسى كليم الله بينهم ، فقال الرب لموسى : خذ جميع رءوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو غضب الرب عن إسرائيل . فقال موسى لقضاة إسرائيل اقتلوا كل واحد قدم المتعلقين ببعل فغور .

وإذا رجل من بنى إسرائيل جاء وقدم إلى إخوته المديانية أمام عينى موسى ، وأعين كل جماعة بنى إسرائيل وهم باكون لدى باب خيمة الاجتاع ، فلما رأى ذلك فينحاس بن العازار هارون الكاهن ، قام من وسط الجماعة وأخذ رمحا بيده و دخل وراء الرجل الإسرائيلي إلى القبة وطعن كليهما الرجل الإسرائيلي والمرأة في بطنها ، فامتنع الوباء عن بني إسرائيل ، وكان الذين ماتوا بالوباء أربعة وعشرين ألفا .

فكلم الرب موسى قائلا: فينحاس بن العازار بن هارون الكاهن قد رد سخطى عن بنى إسرائيل بكونه غار غيرتى فى وسطهم حتى لم أفن بنى إسرائيل بغيرتى ، لذلك قل: هأنذا أعطيه ميثاق ، ميثاق السلام ، فيكون له ولنسله من بعده ميثاق كهنوت أبدى ، لأجل أنه غار لله وكفر عن بنى إسرائيل ، وكان اسم

الرجل الإسرائيلي المقتول الذي قتل مع المديانية زمرى بن سالوئيس بيت أب من الشمعونيين ، واسم المرأة المديانية المقتولة كزبي بنت صور ، هو رئيس قبائل بيت أب في مديان » .

أ لم يعط هارون من قبل ميثاق كهنوت أبدى له ولنسله ؟ أوليس فينحاس ابن إلعازار من نسل هارون ؟ فما الجديد ؟ لعل الذين كتبوا التوراة في المنفى خشوا أن يكون الناس قد نسوا وعد الله الأول فرأوا أن يجددوه .

ويعود الذين كتبوا التوراة في المنفى إلى القرابين والنذور فهى لب القصيد ، ثم ينتقل بنو إسرائيل من حرب إلى حرب يقتلون كل الذكور ويسبون النساء والأطفال وينهبون البهائم ويحرقون المدن . ويقول الذين كتبوا التوارة إن موسى عليه السلام قد غضب على وكلاء الجيش ورؤساء الألوف لأنهم أبقوا على النساء : « وقال لهم موسى : هل أبقيتم كل أنثى حية ؟ إن هؤلاء كن لبنى إسرائيل حسب كلام بلعام سبب خيانة للرب في أمر نفور ، فكان الوباء في جماعة الرب ، فالأنّ اقتلوا كل ذكر من الأطفال، وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها . ولكن جميع الأطفال من النساء اللواتي عرفت رجلا بمضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيّات . وأما أنتم فانزلوا خارج المحلة سبعة أيام . وتطهروا كل من قتل نفسا وكل من مس قتيلا في اليوم الثالث . وفي السابع أنتم وسبيكم . وكل ثوب وكل متاع من جلد وكل مصنوع من شعر معز وكل متاع من خشب تطهرونه » .

وتكلم الإصحاح الحادى والثلاثون من سفر العدد عن الأنفال وتقسيم الغنائم ، وينتهى سفر العدد بأن يجعل الذين كتبوا التوراة الرب يحدد حدود الأرض التى وعدهم بها تحديدا كأنه مهندس مساحة .

ويبدأ سفر التثنية بإعادة تحديد الأرض التي يتطلع إليها يهود فى المنفى

فيجعلون الرب يحددها لموسى تحديدا: « الرب إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم قعود في هذا الجبل. تحولوا وارتحلوا وادخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات. انظر قد جعلت أمامكم الأرض. ادخلوا وتملكوا الأرض التي أقسم الرب لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم. وكلَّمتكم في ذلك الوقت قائلا: لا أقدر وحدى أن أحملكم . الرب إلهكم قد كثرهم . وهو ذا أنتم اليوم كنجوم السماء في الكثرة . الرب إله آبائكم يريد عليكم مثلكم ألف مرة ، ويبارككم كا كلمكم . كيف أحمل وحدى ثقلكم وحملكم وخصومتكم ؟ هاتوا من كلمكم . كيف أحمل وحدى ثقلكم وحملكم وخصومتكم عائب أسباطكم رجالا حكماء وعقلاء ومعروفين فأجعلهم رءوسكم . فأجبتموني وقلتم حسن الأمر الذي تكلمت به أن يعمل . فأخذت رءوس أسباطكم رجالا حكماء ومعروفين وجعلتهم رءوسا عليكم ، رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خماسين .

جعلوا الرب عاجزا وحده عن أن يحمل أثقال بنى إسرائيل وخصوماتهم ، إنه يسألهم أن يعينوه ، ويذهب الرب في هذا الإصحاح إلى التوسل إليهم أن يصعدوا لمحاربة أهل الأرض التي وعدهم بها ، ولكنهم يحجمون ويقولون : « الرب بسبب بغضه لنا قد أخرجنا من أرض ليدفعنا إلى أيدى الأموريين لكى يهلكنا . إلى أين نحن صاعدون ؟ قد أذاب إخوتنا قلوبنا قائلين : شعب أعظم وأطول منا ، مدن عظيمة محصنة إلى السماء . وأيضا قد رأينا بنى عناق هناك ، فقلت لكم لا ترهبوا ولا تخافوا الرب إلهكم السائر أمامكم هو يحارب عنكم ، حسب كل ما فعل معكم في مصر أمام أعينكم ، وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك كا يحمل الإنسان ابنه في الطريق التسي

سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان ، ولكن هذا الأمر لستم واثقين بالرب الهكم . السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكانا لنزولكم في نار ليلا ليريكم الطريق تسيرون فيها وفي سحاب نهارا . وسمع الرب صوت كلامكم فسخط وأقسم قائلا : لن يرى إنسان من هؤلاء الناس من هذا الجيل الشرير الأرض الجيدة التي أقسمت أن أعطيها لآبائكم .. » .

كلام يليق بالذين كانوا في الأسر في بابل ، إنهم مزعزعو العقيدة ثقتهم بالرب مخلخلة . أما أن يكون ذلك الكلام وحيا أنزل على موسى فأمر لا يمكن لعقل يعرف الله حق معرفته أن يصدقه . وهل الشعب الذي يرى الله يسير بينهم في الليل وفي النهار في حاجة إلى من يحضهم على إطاعة الله والامتثال إلى أوامره ما دام الله فيهم ؟! إنها أقوال تسيء إلى الشعب الذي يدعى أن الله اصطفاد . فمن يستطيع أن يصدق أن هذه الأقوال والأفعال قد صدرت من شعب يزعم أنه شعب الله المختار ؟! وإن كانت هذه الأقوال والأفعال قد صدرت حمد صدرت حقا عن الذين فضلهم الله على العالمين فماذا تنتظر من شعوب لم يكن لهم شرف الاصطفاء ؟

إن هذه المزاعم من وحى قلوب طبع عليها الأسر وذهب بنورها ، فجاءت وعودا متضاربة قد خلت من ذكر ما أعد للمتقين في الدار الآخرة . ويا ليتها سكتت عن اتهام الله جل وعز بالعجز عن حمل متاعب بنبي إسرائيل وخصوماتهم إن الذين كتبوا التوراة في المنفى لم يكتفوا بالإساءة إلى الرسل والأنبياء بل أساءوا إلى الرب فجعلوه غيورا مرة ، ونادما على ما فعل في حق بني إسرائيل مرة أخرى ، وعاجزا عن حمل بني إسرائيل وخصوماتهم مرة ثالثة ، وإن كان على الدوام متعطشا إلى الدماء والأضحية والفطير .

إن تقديم الفطير للإله عادة مصرية قديمة فما يخلو قربان لإله من آلهٰة قدماء

المصريين من خبز وكعك وفطير ، وقد أخذ بنو إسرائيل الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى تلك العادة بل ومراسيم تقديم القرابين وجعل الكهانة في هارون وبنيه من اللاهوت المصرى القديم . فالكاهن المصرى القديم كان يتيه فخرا بأنه كاهن ابن كاهن ويذكر ذلك لإلهه ، كأن هذه الحقيقة تغيب عن الإله : « ... أنا كاهن وابن كاهن هذا المعبد .. أنا كاهن قد حضرت لأعمل ما يجب على المرء عمله » .

وأخذ بنو إسرائيل عادة حرق البخور للإله من قدماء المصريين ، فقد كانت البعثات في عهد حتشبسوت تنطلق إلى بلاد بونت للعودة بالبخور للمعابد المصرية القديمة ، وكان الكاهن يقوم بحرق البخور للإله ، وقد انتقلت هذه العادة إلى بنى هارون الكاهن فقد كانوا يحرقون البخور للإله يهوه ، ومن عجب أن اسم الإله يهوه لا يزال يستعمل في مصر العليا والسفلى : « يا ناس يا هوه » .

إن موسى أطلق اسم « يهوه » على إلهه فى أرض سيناء . و لم يقل الذين كتبوا التوراة فى المنفى من أين جاءت هذه التسمية ، أهى كلمة مصرية قديمة أخذها بنو إسرائيل من مصر قبل الخروج أم هى كلمة عبرية ؟!

ويقول الذين كتبوا التوراة إن موسى عليه السلام مر بأرض العيص (عيسو) ولم يعلن عليهم الحرب لأن الله قد أعطى جبل سعير ميراثا لبنى العيص . وكذلك مر بأرض مؤاب دون حرب لأن الرب قد أورث تلك الأرض لبنى لوط . إنهم بذلك يودون أن يقرروا مبدأ الميراث ليكون لهم حق في أرض فلسطين . والقرآن الكريم يناهض ذلك المبدأ ، فالله يقول في كتابه العزيز : « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده »(١) . ثم يخصص الميراث

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٢٨

والوارثين: « إن الأرض يرثها عبادى الصالحون » (١). والله يطبع على قلوب الذين يرثون الأرض إذا ما تنكبوا سبل الرشاد وساروا في طريق الفساد: « أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » (٢). فميراث قوم لأرض ليس ميراثا أبديا: « كذلك وأورثناها قوما آخريسن » (٣). ثم إن الأرض لله وسيرث الله الأرض ومن عليها : « إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون » (٤). « ولله ميراث السموات والأرض والله بما تعملون خبير » (٥).

ويقول الذين كتبوا التوراة إن الله قال لموسى: «أنت مار اليوم بتخم مؤاب بعار . فمتى قربت إلى تجاه بنى عمون لا تعادهم ولا تهجم عليهم ، لأنى لا أعطيك من أرض بنى عمون ميراثا ، لأنى لبنى لوط قد أعطيتها ميراثا ... » . أكان بنو لوط من نسل بنتيه أم من زوجات أخر ؟ إنهم كانوا من نسل بنتيه اللتين أسكرتاه واضطجعتا معه . فلماذا لم يغضب الرب من الفعلة البشعة ؟ وإذا كان قد سكت وأغمض عينيه عن تلك البشاعة أيكافيء النسل النجس بأن يورثه أرض عمان ؟ إن دل ذلك القول على شيء فإنما يدل على مدى الانهيار الخلقى الذي كان فيه الذين كتبوا التوراة بأيديهم فى أرض المنفى ، وقالوا هذا من عند الله وما هو من عند الله ، بل من عند أناس كانوا غارقين فى

<sup>(</sup>١) الأنبياء ١٠٥

<sup>(</sup>٢) الأعراف ١٠٠

<sup>(</sup>٣) الدخان ٢٨

<sup>(</sup>٤) مريم ٠ ٤

<sup>(</sup>٥) آل عمرانِ ١٨٠

الدنس حتى الآذان!

ويحارب موسى عليه السلام وبنو إسرائيل الملوك الذين يمرون بأرضهم في طريقهم إلى أرض فلسطين ، وقد انقضت أربعون سنة وهي المدة التي قضي ربهم أن يمضوها في التيه . فقام موسى عليه السلام يبتهل إلى ربه وقد كان ابتهالا يخدم قضية اليهود الذين كانوا في المنفى : « وتضرعت إلى الرب في ذلك الوقت قائلا : يا سيد الرب أنت قد ابتدأت تُرى عبدك عظمتك ويدك الشديدة ، فإنه أي إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وكجبروتك . دعني أعبر وأرى الأرض الجيدة التي في عبر الأردن هذا الجبل الجيد ولبنان . لكن الرب غضب علي بسببكم و لم يسمع لى . بل قال لى الرب كفاك . لا تعد كلمتي أيضا في هذا الأمر . اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك ، لكن لا تعبر هذه الأرض . وأما يشوع فأوصه و شدده و شجعه لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراها .. » .

هل يمكن أن يصدق إنسان يعرف حقيقة الرسالة أن موسى عليه السلام يقوم بعد أربعين سنة في التية وبعد ما كان من آيات الله في أرض مصر : أنت قد ابتدأت ترى عبدك عظمتك . ابتدأ ؟! يا لضيعة آيات الله البينات في أرض الفراعنة وفي التيه وفي سيناء .. أبعد أن يزعم الذين كتبوا التوراة أن الله كان يسير كشعلة من نيران أمام بني إسرائيل لينير لهم ظلمات الليل قبل أن ينير لهم ظلمات القلوب ، وأنه كان ينزل في السحاب ليحدثهم في خيمة الاجتماع ، وبعد إنزال المن والسلوى من السماء ، يقولون إن موسى عليه السلام قال للرب : أنت قد ابتدأت ترى عبدك عظمتك ؟! وهل يُعقل أن موسى عليه السلام الدي جاء ليدعو قومه لعبادة الله وحده بعد أن زاغوا عن التوحيد السلام الذي جاء ليدعو قومه لعبادة الله وحده بعد أن زاغوا عن التوحيد

وعبدوا العجل كما عبده المصريون يشرك بالله ويعترف بأن في السماء آلهة أخرى غير الله : « فإنه أى إله في السماء وعلى الأرض يعمل كأعمالك وجبروتك ؟ » .

إن الذين كتبوا التوراة في المنفى كانوا يروون تاريخا قد انقضى فوضعوا على لسان موسى عليه السلام ما يخدم قضيتهم وجعلوه لا يهتم إلا بالأرض التي يطمعه ن فيها ، و كانوا قد تأثروا بمعتقدات بابل فجعلوا موسى يبتهل إلى ربه كما يبتهل عباد مردوخ إلى مردوخ ، فلم يسأل موسى ربه في التوراة التي وضعها أحبار اليهود إلا منافع أرضية ، ولنر كيف يسأل موسى ربه في القرآن : « قال رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هارون أخيى . اشدد به أزرى . وأشركه في أمرى . كمي نسبحك كثيرا . ونذكرك كثيرا . إنك كنت بنا بصيرا »(١) . ونلقي أسماعنا إلى قول السحرة في القرآن المجيد : « فألقى السيحرة سجدا قالوا أمنا برب هارون وموسى . قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى . قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى . إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكني »(٢) .

٧٦ \_ ٧٠ على (٢) حور ٢٥ على (١)

آيات الله بينات منذ كان موسى عليه السلام في مصر ، وإيمان الناس ليغفر ربهم خطاياهم وليدخلهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها . و لم يكن الإيمان صفقة تجارية تعقد بين الرب وعباده أن يؤمنوا به لقاء إعطائهم الأرض وسعادة الدنيا . إيمان مقابل ثمن يقبض في الدنيا . أما ما وعد الله المتقين فشيء غير ملموس لايدخل في حساب الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى . مات موسى عليه السلام قبل أن يدخل فلسطين مع الداخلين ، وقد قاد يوشع فتى موسى جبوش بني إسرائيل حتى عبروا نهر الأردن ، فجعل الذين كتبوا التوراة بأيديهم ذلك الذي حدث فعلا قبل إعادة كتابة التوراة أمرا إلهيا : « وغضب الرب على بسببكم وأقسم أني لا أعبر الأردن ولا أدخل الأرض الجيدة التي الرب إلهك يعطيك نصيبا . فأموت أنا في هذه الأرض . لا أعبر الأردن . وأما أنتم فتعبرون وتمتلكون تلك الأرض الجيدة . احترزوا من أن تنسوا عهد الرب إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لأنفسكم تمثالا منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك ، لأن الرب الهك هو نار آكلة . منحوتا صورة كل ما نهاك عنه الرب إلهك ، لأن الرب الهك هو نار آكلة .

ويسرد الذين كتبوا التوراة ما حدث لبنى إسرائيل واليهود حتى حملوا إلى بابل أرض السبى على أنه وعد من الله ، ثم لا يتركون اليهود فى ظلام بل يدبرون لرفع الروح المعنوية لشعبهم فيجعلون الله لا يتخلى عن شعبه . ولأول مرة نجد أن الرب قد وصف بالرحمة لأن الأمر يتعلق باليهود : « إذا ولدتم أولادا وأولاد أولاد وأطلتم الزمان فى الأرض وفسدتم وصنعتم تمثالا منحوتا صورة شيء ما وفعلتم الشر فى عينى الرب إلهكم لإغاظته . أشهد عليكم اليوم السماء والأرض أنكم تبيدون سريعا عن الأرض التي أنتم عابرون الأردن إليها لتملكون لا محالة ويبدد كم السرب فى التملكون لا محالة ويبدد كم السرب فى

الشعوب فتبقون عددا قليلا بين الأمم التي يسوقكم الرب إليها. وتصنعون هناك آلهة صنعت أيدى الناس من خشب وحجر مما لا يبصر ولا يسمع ولا يأكل ولا يشم ، ثم إن طلبت من هناك الرب إلهك تجده إذا التمسته بكل قلبك وبكل نفسك . عندما ضيِّق عليك وأصابتك كل هذه الأمور في آخر الأيام ترجع إلى الرب إلهك وتسمع لقوله ، لأن الرب إلهك إله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد آبائك الذي أقسم لهم عليه » .

أحداث وقعت قبل عصر التدوين ودعوة إلى العودة إلى الله لاستنهاض الهمم وتذكير بوعد الله للآباء . إنها عبارات لا يمكن أن تكون قد أوحيت إلى موسى عليه السلام إنما هي تصوير للحالة النفسية التي كان فيها عزير ودنيال والذين شاركوا في إعادة كتابة التوراة بعد أن أحرق كل نسخها نبوخذنصر ( بختنصر ) . إن اليهود في المنفى عبدوا مردوخ وشمس وعشتار وسجدوا للأصنام ، فأراد عزير ودانيال وأحبار اليهود أن يثيروا فيهم الحماس فذكروهم بإسرائيل ، وأسرفوا في الوعود على لسان الرب لعل النخوة الدينية تفعل فيهم ما عجزت عنه الخطب والنصائح والخير الذي به يوعدون . إنهم في كل إصحاح من إصحاحات الأسفار الخمسة لا ينسون الوعد ،

إنهم فى كل إصحاح من إصحاحات الاسفار الخمسة لا ينسون الوعد ، وما من مناسبة تمر دون أن يجعلوا الله يكرر ذلك الوعد وإن موسى عليه السلام يقول فى زعمهم: « ودعا موسى جميع إسرائيل وقال لهم: اسمعى يا إسرائيل الفرائض والأحكام التى أتكلم بها فى مسامعكم اليوم وتعلموها واحترزوا لتعملوها . الرب إلهنا قطع معنا عهدا فى حوريب . ليس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد . بل معنا نحن الذين هنا اليوم جميعا أحياء : وجها لوجه تكلم الرب معنا فى الجبل من وسط النار . أنا كنت واقفا بين الرب وبينكم فى ذلك الوقت لكى أخبركم بكلام الرب . لأنكم خفتم من أجل النار و لم ذلك الوقت لكى أخبركم بكلام الرب . لأنكم خفتم من أجل النار و لم

تصعدوا إلى الجبل . فقال : أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية ..» .

فالوعد كان لإسرائيل وقد جدده الله لموسى وقومه في سيناء . وإن الذين كتبوا التوراة بأيديهم لا يفتأون يذكرون ذلك الوعد بمناسبة وبدون مناسبة حتى يصبح حقيقة في أذهان اليهود الذين كانوا يرتجفون فرقا كلما تصوروا أنهم قد يضطرون للحرب للعودة إلى الأرض التي حملهم منها بختنصر يوم حملهم إلى العراق أذلة صاغرين .

وتستمر إصحاحات سفر التثنية تتحدث عما أوصى به موسى شعبه عندما يدخلون الأرض التي حلف الرب للآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب بأن تكون لنسلهم . وإن قارىء الإصحاحات السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر ليضيق من كثرة ترديد الوعد . فالذين كتبوا التوراة بأيديهم بالغوا مبالغة تضيق بها الصدور من زعمهم فى كل إصحاح أن الرب لا هم له فى ملكه الا ذلك الوعد الذى لا يبرره منطق الأحداث ولا تصرفات بنى إسرائيل ، فإنهم أعرضوا عن وصايا الرب وعصوه فى سيناء وعصوه لما أمر هم بأن يقاتلوا أعداءهم : « وحين أرسلكم الرب من قادش برنيع قائلا : اصعدوا امتلكوا الأرض التى أعطيتكم عصيتم قول الرب إلهكم و لم تصدقوه و لم تسمعوا لقوله . قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم » .

فإذا كان بنو إسرائيل ـ فى زعم الذين كتبوا التوراة ـ يعصون الرب منذ عرفهم موسى فهل يستحقون ذلك الوعد الذى لا يكاد يخلو منه إصحاح ؟ إنها دعوة سياسية قبل أن تكون دعوة دينية ، وقد أفلحوا فى أن يستغلوا الدين لخدمة قضية الشعب الذى كان مشردا بين الشعوب .

وإن الذين كتبوا التوراة في بابل جعلوا موسى عليه السلام يتحدث كما

يتحدث كهنة بابل ، فصلاته لله إنما ليطيل أيامه فى الأرض كما كانت صلاة البابليين ، وتسبيحه وتسبيح بنى إسرائيل إنما ليطرد الرب الشعوب من أمامهم ليرثوا أرضهم ولا شيء بعد ذلك . إن موسى التوراة يقول : « فضعوا كلماتى هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم . وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون فى بيوتكم وحين تمشون فى الطريق وحين تنامون وحين تقومون . واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك . لكى تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التى أقسم الرب لآبائك أن يعطيهم إياها كأيام السماء ، ولأنه إذا حفظتم جميع هذه الوصايا التى أنا أوصيكم بها لتعلموها ، لتحبوا الرب إلهكم وتسلكوا فى جميع طرقه وتلتصقون به ، يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم ، كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم . من البرية ولبنان . من النهر نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم . لا يقف إنسان فى وجهكم . الرب إلهكم يبعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التى تدوسونها كما كلمكم » .

إنها الأرض ، كل همهم أن يطرد الرب الشعوب من أمامهم ليرثوها ، أما طاعة الرب ليرثوا جنات عرضها السماوات والأرض فما خطرت على قلب الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى ، إنهم كانوا في جمعيم أرضى فكانت أحلامهم تنحصر في فردوس أرضى ، وفي إله يطرد لهم الشعوب ويحمل عنهم قسوة الحرب ويقدم لهم الأرض هدية من إله يتهلل بالفرح لأنهم يعبدونه وهو غافل لايدرى أن عبادته إن هي إلا رشوة ليمنحهم كل مكان تدوس بطون أقدامهم .

ويذكر موسي عليه السلام وصاياه ولا ينسي الذين كتبوا التوراة أن يجعلوه

يعيد ذكر الذبائح ، وفي الإصحاح الرابع عشر يضعون على لسانه أن الله جعلهم شعبا مختارا : « . . وقد اختارك الرب لكى تكون له شعبا خاصا فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض » .

وتعود الإصحاحات لتشرع بيع العبراني للعبراني وما يقدم من الأنعام والغنم للرب . والفصح و كيف يصنع وعيد المظال وحدد الشرع مدته بسبعة أيام احتفالا بالحصاد . وقد أخذ هذا العيد عن أعياد النيروز فقد أعيدت كتابة التوراة أيام أن كانت العراق في حكم فارس في عهد الساسانيين . وحدد الشرع « ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال . ولا يحضروا أمام الرب فارغين . كل واحد حسبا تعطي يده كبركة الرب الذي أعطاك » . أليست هذه وصية كهان ينتظرون ما في أيدى الناس : « يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد » (١) . « وربك الغني ذو الرحمة » (١) . « إن الله لغني عن العالمين » (١) . « لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد » (٤) . ولا عجب أن قال اليهود في أيام محمد ـــ عين إن الله فقير ونحن أغنياء » (٥) . ما دام كهان التوراة قد خدعوهم بتحذيرهم من الوقوف بين يدى الرب وأيديهم فارغة ، كأنما الرب في حاجة إلى لحوم الأضاحي والحنطة والفطير !

ويوصى الرب موسى عليه السلام ــ حسب أقوال الذين كتبوا التوراة بأيديهم ــ بأن يجعل ثلاث مدن في وسط الأرض التي وعده الله بها حراما

<sup>(</sup>۱) فاطر ۱۵ (۲) الأنعام ۱۳۳

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٦ (٤) لقمان ٢٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران ١٨١ .

يأمن فيها من قتل آخر خطأ ، ويشرع له في الشهادة أن شاهدا واحدا لا يكفى لإثبات ذنب أو خطيئة فلا بد من شاهدين أو ثلاثة .

ويوصى رب إسرائيل موسى عليه السلام ــ حسب مزاعم الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى \_ وصية تقشعر منها أبدان الذين يعرفون الله ، فإنه يوصيه إذا ما حارب شعبا وطلب ذلك الشعب الصلح فإن على بني إسر ائيل استعباد ذلك الشعب ، أما إذا أبي الشعب الصلح وكان النصر حليف اليهود فإن رب إسرائيل يآمر بضرب رقاب جميع الذكور واستحياء النساء والأطفال وأخذهم موالي وعبيدا . وإنه لحكم لا يمكن أن يصدر عن رب الناس إله الناس الرحمن الرحيم ، ولكنه حلم الذين ذاقوا مرارة ذل الأسر . إنهم يشتهون أن ينفسوا عن أحقاد قلوبهم فوضعوا على لسان الرب أقوالا لا تصدر عن قائد جيش في قلبه ذرة من رحمة . فما بالك بإله رحم وسعت رحمته كل شيء ، برغم أنف كهان بني إسرائيل الذين أنطقوه بكراهية أبشع من الصديد ؟ « حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصَّلَّح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للستسخير ويستعبد لك . وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهْك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ، وأما المنساء والأطفال والبهامم وكل مافي المدينة وكل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك . هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤ لاء الأمم هنا . وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما .. ، .

قول يقطر مرارة لا يمكن أن يكون وحى إله حكيم ، إن الله يقول في محكم كتابه: « وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٦١

العليم » . « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين . واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين . فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم . وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين » . ولا تؤخر في حياة البشرية : « إذا اتفق قدامك عش طائر في الطريق في شجرة ما أو على الأرض فيه فراخ أو بيض والأم حاضنة الفراخ أو البيض فلا تأخذ ما أو على الأولاد . أطلق الأم وخذ لنفسك الأولاد لكى يكون لك خير و تطيل الأيام » . « لا تورع حقلك صنفين . . » . « لا تحرث على ثور و حمار معا . لا تلبس ثوبا مخططا صوفا وكتانا معا » . « لا تحرث على ثور و حمار معا .

ثم يوضح رب إسرائيل ـ على حسب مزاعم الذين كتبوا التوراة ـ ما يفعله شيوخ إسرائيل فيمن يدعى أن الفتاة التى دخل بها لم تكن بكرا وفيما يفعلونه لو أثبت أبواها أنها كانت عذراء . « إذا وجد رجل فتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكها واضطجع معها فو جدا ، يُعطى الرجل الذى اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من الفضة وتكون له زوجة من أجل أنه قد أذلها . لا يقدر أن يطلقها كل أيامه » .

شرائع سبق أن تقررت فى إصحاحات سابقة ، ومن عجب أن رب إسرائيل الذى خلقه خيال أحبار اليهود فى المنفى يحرم الربا ويحلله فى نفس الوقت . إنه حرام أن يقرض إسرائيلي إسرائيليا آخر بالربا . أما إقراض إسرائيلي لأجنبى فينبغى أن يكون بالربا . « ولا تقرض أخاك بربا : ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا . للأجنبى تقرض بربا ، ولكن لأخيك

<sup>(</sup>١) البقرة ١٩١ ــ ١٩٣

لا تقرض بربا لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها ».

ويحرم رب إسرائيل أن تعود المرأة إلى زوجها الأول إذا طلقها زوجها الثانى أو مات عنها ، فذلك فى شريعة الذين كتبوا التوراة رجس من عمل الشيطان يغضب الرب . ويعود ذلك الرب ليقرر مبدأ عادلا وإن كان يتنافى مع ما سبق أن قرره أكثر من مرة ، فإنه ينتقم من الآباء فى الأبناء حتى الجيل الثالث والرابع : « لا يقتل الآباء عن الأولاد ، ولا يقتل الأولاد عن الآباء . كل إنسان بخطيئته يقتل » .

ويتذكر رب إسرائيل فجأة الغريب واليتيم والأرملة وإن كان لم ينس أبدا اللاويين والكهان: « متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور. وأعطيت اللاوى والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا، تقول أمام الرب إلهك: قد نزعت المقدس من البيت، وأيضا أعطيته للاوى والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التى أوصيتنى بها . لم أتجاوز وصاياك ولا نسيتها . لم آكل منه في حزني ولا أحذت منه في نجاسة ولا أعطيت منه لأجل ميت بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتنى . اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما خلفت لآبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا » .

ويروى الإصحاح الثامن والعشرون من سفر التثنية ما ينعم به بنو إسرائيل من نعم أرضية إذا ما سمعوا وأطاعوا ، فإن الرب يرفعهم فوق جميع الأمم ويبارك في أولادهم وفي زرعهم ، ويسوق لهم السحاب وتمطر لهم السماء ، أما إذا عصوا الرب ولم يسمعوا ويطيعوا فإنه ينزل بهم سوط عذاب . وقد

جعل الذين كتبوا التوراة في المنفى ما هم فيه كأنه نبوءة ، قالوا على لسان الرب: «.. تخطب امرأة ورجل آخر يضطجع معها . تبنى بيتا ولا تسكن فيه . تغرس كرما ولا تستغله . يذبح ثورك أمام عينك ولا تأكل منه ، يغضب حمارك أمام وجهك ولا يرجع إليك . تدفع غنمك إلى أعدائك وليس لك مخلص . يُسلم بنوك وبناتك لشعب آخر وعيناك تنظران إليهم طول النهار فتكلان وليس في يدك طائلة . ثمر أرضك وكل تعبك يأكله شعب لا تعرفه . فلا تكون إلا مظلوما ومسحوقا كل الأيام . وتكون مجنونا من منظر عينيك الذي تنظر » . ويستمر الرب في ذكر ألوان العذاب ولا تفترق في كثير ولا قليل عما حاق ببني إسرائيل في أرض السبى .

وفى الإصحاح الخامس والعشرين كلام لا يمكن أن يكون وحى إله: « إذا سكن إخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخى الزوج . والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل .

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى الباب إلى الشيوخ وتقول: قد أبى أخو زوجى أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل، لم يشأ أن يقوم لى بواجب أخى الزوج. فيدعوه شيوخ مدينته ويتكلمون معه، فإن أصر وقال: لا أرضى أن أتخذها. تتقدم امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول: « هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبنى بيت أخيه فيدعى اسمه في إسرائيل: بيتا مخلوع النعل»..

إن عادة زواج الأخ من زوجة أخيه المتوفى عادة يابانية ، وقد يكون مردوخ أو شماس أو أى آلهة البابليين قد شرعها ولكنه لم يقل أبدا بما قال به

كهان بنى إسرائيل وأنطقوا به إلههم . فهل يمكن أن تتصور أن إلها يأمر بخلع نعل رجل لا يرغب في الزواج من امرأة أخيه وأن يحرضها على أن تبصق في وجهه ؟ إنه إله سوقى لا يمكن أن يكون له مكان إلا في عقول مريضة أضناها ذل الأسر وتأثرت بأسوأ ما في أساطير الشعوب .

وتستمر الوصايا وهي جميعا وصايا سبقت في أسفار سابقة حتى يحين أجل موسي عليه السلام: « وقال الرب لموسي هو ذا أيامك قد قربت لكي تموت. ادع يشوع وقفا في خيمة الاجتماع. فتراءى الرب في الخيمة في عمود سحاب ووقف عمود السحاب على باب الخيمة. وقال الرب لموسي: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء آلهة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيما بينهم ويتركني وينكث عهدى الذي قطعته معه. فيشتعل غضبي عليه في ذلك اليوم وأتركه وأحجب وجهي عنه .. ».

موسى عليه السلام يرقد مع آبائه . هذا كل جزائه . لا جنة عالية ولا نعيم مقيم . ورب يعلم أن بنى إسرائيل سيعبدون آلهة الشعوب وعلى الرغم من ذلك يباركهم ويجعلهم فى زعمهم شعبه المختار . وهو يخبر رسوله وهو على حافة القبر أن الشعب الذى أخرجه من مصر وأراهم المعجزات سرعان ما يرتدون إلى الكفر ، ومع ذلك يستمر ذلك الإله بينهم ويوصى يشوع بن نون بأن يتشدد : « وأوصى يشوع بن نون وقال : « تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل بنى إسرائيل الأرض التى أقسمت لهم عنها وأنا أكون معك » .

ألست معى أنه إله غريب يصر على أن يعطى الأرض لأناس لم يصدقوه يوما ، بل إنه يعرف أنهم سيرتدون عن عبادته إلى عبادة آلهة آخرين ، ومع ذلك يصمم على أن يسير معهم ليهزم أعداءهم ويمنحهم الأرض التي أقسم لهم عنها جزاء كفرهم وعصيانهم ؟

استمع إلى موسى عليه السلام يقول لهم: « خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم . لأنى أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة . هو ذا وأنا بعد حى معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب فكم بالحرى بعد موتى ؟ » .

هذه هى الأسفار الخمسة التى يؤمن بها بنو إسرائيل جميعا ، السامريون واليهود ، وقد عبث بها الذين أعادوا كتابة التوراة في المنفى وسنناقش باقى الأسفار التى لا يؤمن بها السامريون في التذييل التالى إن شاء الله .

القاهرة في : ٢٦ / ٩ / ١٩٦٩

## المراجمع

القرآن الكريم الكتاب المقدس صحيح البخارى السيرة النبوية إنسان العيون (السيرة الحلبية) بلوغ الأرب نهاية الأرب إيران في عهد الساسانيين

نور الأبصار فى مناقب آل بيت النبى المختار إحياء علوم الدين للغزالي

> شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام حقوق الإنسان في الإسلام

> > محمد رسول الله الرسول . حياة محمد

الإسلام والنظام العالمي الجديد

لابن هشام لعلى بن برهان الدين الحلبي للألوسي للنويري لکریستینس ـــ ترجمة د . یحیـــی الخشاب للشيخ الشبلنجي للغزالي لتقى الدين محمد بن أحمد الفاسي للدكتور على عبد الواحد وافي مولای محمد علی ر. ف. بودلى ترجمة : محمد محمد فرج وعبد الحميد جوده السحار مولای محمد علی ترجمة أحمد جوده السحار

لأبى الأعلى المودودي للمهندس زكريا هاشم زكريا للدكتورة بنت الشاطئ لعباس محمود العقاد للسهيلي

> للدكتور زكريا إبراهيم لعباس محمود العقاد للواحدى لابن أبي الحديد للشهر ستاني

الدين القيم المستشرقون والإسلام نساء النبى عبقرية محمد الروض الآنف تاريخ الطبرى مشكلة الحرية فاطمة الزهراء والفاطميون أسباب النزول شرح نهج البلاغة الملل والنحل

## مؤلفات الأستاذ عبد الحميد جودة السحار

|                           | _ أحمس بطل الاستقلال                  |
|---------------------------|---------------------------------------|
| ترجم إلى الاندونيسية      | ــــ أبو ذرّ الغفّاري                 |
|                           | ــــ بلال مؤذن الرسول                 |
| ( مجموعة أقاصيص )         | ـــ في الوظيفية                       |
| . 4                       | _ سعد بن أبى وقاص                     |
| ( مجموعة أقاصيص )         | همزات الشياطين                        |
| . * 1                     | _ أبناء أبي بكر الصديق                |
| ( رواية )<br>( ت ت ت      | في قافلة الزمان                       |
| (قصة )<br>(قم تا          | آميرة قرطبة<br>النقاب الأزرق          |
| ( قصة )                   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|                           |                                       |
|                           | _ أهل بيت النبي<br>_ محمد رسول الله   |
| تأليف: مولاي محمد على     |                                       |
| ة بالاشتراك مع مصطفى فهمي | ترجما                                 |
| ( مجموعة أقاصيص )         | _ قصص من الكتب المقدّسة               |
| ( مجموعة أقاصيص )         | _ صدى السنين                          |
| ترجمت إلى الإندونيسية     |                                       |
|                           | حياة الحسين                           |
| ( رواية )                 | _ الشارع الجديد                       |
| (قصة)                     | وكان مساء<br>أنب تا النا              |
| ( قصة )<br>( قصة )        | آذرع وسيقان<br>السنة م                |
| ( مجموعة أقاصيص )         | المستنقع<br>ليلة عاصفة                |
| ( جملو ما الاستيال )      | سسد ليله حا حبيله                     |

| ( رواية )                     | الحصاد                         |
|-------------------------------|--------------------------------|
| (قصة)                         | ـــ جسر الشيطان                |
| (قصة)                         | ــــ النصف الآخر               |
| ( رواية )                     | ـــ السهول البيض               |
| ( قصة )                       | ــــأم العروسة                 |
| ( قصة )                       | _ قلعة الأبطال                 |
| ـــ عا.و البشر                | ــــ وعد الله وإسرائيل         |
| ــــ أبطال الجزيرة الخضراء    | ــــ عمر بن عبد العزيز         |
| ــــــ النمو                  | ـــ هذه حياتي                  |
| ـــ الله اكبر                 | الحفيد                         |
| ـــ ثلاثة رجال في حياتها      | ـــ ذكريات سينائية             |
| ـــ مسجد الرسول               | _ كشك الموسيقي                 |
| ـــ فات الميعاد<br>           | ـــ خفقات قلب                  |
| ـــ آدم إلى الأبد             | ـــصور وذكريات                 |
| ــــ العرب في أوربا           | ـــ الإسراء والمعراج           |
| ــــ الدستور من القرآن العظيم | _ القصة من خلال تجاربي الذاتية |
|                               |                                |

## القصّه صُ الدّب في (للاطفال)

قصص الأنبياء في ١٨ جزءا قصص السيرة في ٢٤ « قصص الخلفاء الراشدين في ٢٠ « العرب في أوربا

## السيرة النبوية في ٢٠ جزءًا

|                    | £ .                                    |
|--------------------|----------------------------------------|
| ۱۱ ـــ الهجرة      | ١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۱۲ ــ غزوة بدر     | ٢ ـــ هاجر المصرية أم العرب            |
| ١٣ ـــ غزوة أحد    | ۲ ـــ بنو إسماعيل                      |
| ١٤ ــ غزوة الخندق  | ٤ ـــ العدنانيون                       |
| ١٥ _ صلح الحديبية  | ہ ۔۔۔ قریش                             |
| ١٦ ـــ فتح مكة     | ٦ ـــ مولد الرسول                      |
| ١٧ ـــ غزوة تبوك   | ٧ اليتيم                               |
| ١٨ ــ عام الوفود   | ٨ ـــ خديجة بنت خويلد                  |
| ١٩ ــ حجة الوداع   | ٩ ـــ دعوة إبراهيم                     |
| ٢٠ ـــ وفاة الرسول | ١٠ _ عام الحزن                         |
|                    |                                        |

ثمن الجزء الواحد عادى جنبهان ثمن الجزء الواحد ممتاز ثلاثة جنبهات ونصف ثمن المجموعة المجلدة تجليدا فاخرا في • ٢ مجلدا ٥ ٩ جنبها رقم الإيداع ٢٢٢٨ / ٧٨ الترقيم الدولى ٨ ـــ ٢٨١ ـــ ٣١٦ ـــ ٩٧٧



erted by Tin Combine - (no stamps are applied by registered

مكت بيمص ۳ شارع كامل صنّدتي - الفجالة

دار مصر للطباعة